# اللف العربية

الدكنور أحمَد مخنارع مَر الأشتاذ بكلتَ ذار العُسُلوم جامعَ ذالقاهرَة

الطبعة الأولى

م ١٤١٥ م - ١٩٩٥ هـ

حالف الكنية ٢٨ ش مبد الخالق ثروت

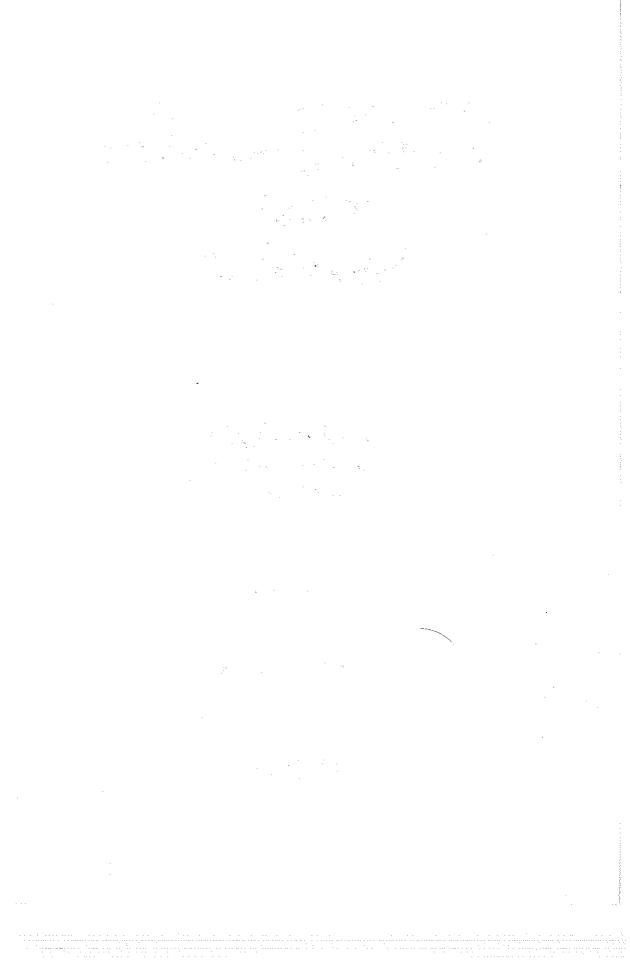

# بسم الله الرحمن الرحيم المتنوى

مقدمة ٧

## الجاب الأول

#### مرحلة التأليف البكر

الفصل الأول: جهود النحويين: ١١

جهود سيبويه ١١ - أبنية الثلاثي المجرد من الأسماء ١١- المزيد من بنات الثلاثة ١١- الرباعي المجرد والمزيد ١٢- الخماسي المجرد والمزيد ١٢- أبنية الشلاثي المجرد والمزيد من الأفعال ١٣- أبنية الرباعي المجرد والمزيد ١٣- جهود النحاة بعد سيبويه ١٤- الاستدراك على سيبويه وإضافة بعض الأبنية ١٤- جهود المبرد١٤

القصل الثاني: جهود اللغويين: ١٥

إفراد بحوث في الكتب اللغوية لدراسة الأبنية ١٥ كتب فَعَل وأفعل ١٥ الغريب المصنف لأبي عبيد ١٥ إصلاح المنطق لابن السكيت ١٦ أدب الكاتب لابن قتيبة ١٦ المنتخب لكراع النمل ١٨ الجمهرة لابن دريد ١٩ .

#### الباب الثاني مرحلة تأليف الماجم النوعية

الفصل الأول: التأليف في أبنية الأسماء: ٢٣

التأليف في أبنية المصادر ٢٣\_ التأليف في أبنية المقصور والممدود ٢٤\_ المقصور والممدود للقالي ٢٤

الفصل الثاني: التأليف في أبنية الأفعال: ٢٦

فعل وأفعل ٢٦\_ فعلت وأفعلت لأبي حاتم ٢٧\_ فعلت وأفعلت للزجاج ٣٠\_ الأفعال الثلاثية والرباعية لابن القوطية ٣٣.

#### الباب الثالث

#### مرحلة الفارابي

## الفصل الأول: التعريف بالفارابي: ١ ٤

اسمه ونسبه ٤١ ـ مولده ٤١ ـ صلته بالجوهري ٤١ ـ وفاته ٤١ ـ رحلاته ٤٢ ـ مؤلفاته

# الفصل الثاني: التعريف بديوان الأدب: ٤٧

مقدمة المعجم ٤٧ ـ المادة الملغوية ٤٩ ـ منهجه في ترتيبها ٤٩ ـ ما استبعده من المعجم لقياسيته ٥٥ ـ لماذا اختار الفارابي هذا النظام ٥٨ ـ طريقته داخل المواد ٣٣ ـ طريقته في قسم الأفعال ٦٨ ـ عرضه للأبنية ٦٩ ـ مقارنة بينه وبين سيبويه ٧٠ ـ اصطلاحاته ٨٢ ـ ذوات الثلاثة وذوات الأربعة ٨٢ ـ الحرف المكرر ٨٧ ـ اللفيف ٩٠ ـ الخفض ٩٠ ـ الإجراء ٩٠ للأقل الحشو ٩١ ـ اسم الحال التي يفعل عليها ٩١ ـ الفعل الواقع وغير الواقع ٩١ مايعتمل به وينقل ٩١ ـ الأسماء المبهمة ٩١ ـ التذييلات ٩٢ ـ بيان المصادر ٩٢ ـ بيان النعوت ٩٢ ـ اسم الزمان والمكان والمصدر الميمي ٣٣ ـ فعل الأمر ٣٣ ـ معاني صيغ الزوائد ٤٤ ـ أحكام تخص بعض الأبواب ٩٥ ـ تعقيب ٩٧ .

#### الفصل الثالث: مصادر ديوان الأدب: ١٠٤

إقلاله في ذكر مصادره ١٠٤معجم العين ١٠٤ - الجسمهرة لابن دريد ١٠٤ - الجيم لأبي عسمرو الشيباني ١٠٨ - الغريب المصنف لأبي عبيد ١٠٨ - إصلاح المنطق لابن السكيت ١٠٨ - أدب الكاتب لابن قتيبة ١١٣ - كتب أبي زيد ١١٥ مراجع أخرى ١١٥ السكيت

# الفصل الرابع: ديوان الأدب في الميزان: ١١٦

قيمته ١١٦ قيمته في نظر القدماء ١١٨ ـ عيوبه ١٢١ ـ عيوب المنهج ١٢١ ـ مآخذ في تطبيق المنهج ١٢١ ـ مآخذ في تطبيق المنهج ١٢٢ ـ مآخذ على المادة اللغوية ١٣٤ ـ أوهام الفارابي اللغوية ١٣٥ ـ ما أخذ على الفارابي دون وجه حق ١٣٧ ـ شرحه المعيب للكلمات ١٤٤.

#### الفصل الخامس: المتأثرون بديوان الأدب: ١٤٧

اختصاره أو تأليف الشروح عليه ١٤٧- الاستفادة به في جمع المادة اللغوية ١٤٧ - التأثر بمنهجه ١٤٧- أخذ الجوهري نظام الباب والفصل عن الفارابي ١٥٠- استفادته من المادة اللغوية ١٥١- تحليل بعض المواد اللغوية ١٥٢- مقابلة المادة اللغوية ١٥١- دراسة الظواهر المشتركة ١٦١.

#### الباب الرابع

#### التأليف في الأبنية بعد الفارابي

#### الفصل الأول: معاجم الأفعال: ١٦٨

كتاب الأفعال للسرقسطى ١٦٨ ـ نظامه ١٦٨ ـ بين ابن القوطية والسرقسطى ١٧٠ ـ كتاب الأفعال لابن القطاع ١٧٤ ـ نظامه ١٧٥ ـ أخطاء فى التطبيق ١٧٧ ـ بين ابن القوطية وابن القطاع ١٧٨ ـ المصادر للزوزنى ١٨٠ ـ وصفه ١٨٠ ـ المقدمة ١٨٠ ـ نظامه ١٨٠ ـ بين ديوان الأدب ومصادر الزوزنى ١٨١ ـ تاج المصادر لبوجَعَفُرك ١٨٣ ـ تاج المصادر (عربى) ١٨٣ ـ وصفه ١٨٣ ـ المقدمة ١٨٣ ـ نظامه ١٨٤ ـ بين ديوان الأدب وتاج المصادر ١٨٤ ـ تاج المصادر (عربى ـ فارسى) ١٨٥ ـ نظامه ١٨٦ ـ بين ديوان الأدب وتاج المصادر ١٨٥ ـ نظامه ١٨٦ ـ المصادر (عربى ـ فارسى) ١٨٥ ـ نظامه ١٨٦ .

#### الفصل الثاني: المعاجم الشاملة: ١٨٧

شمس العلوم لنشوان بن سعيد ۱۸۷ ـ وصفه ۱۸۷ ـ نظامه ۱۸۸ ـ بين شمس العلوم وديوان الأدب ۱۹۲ ـ الخلاصة ۱۹۳ ـ مقدمة الأدب لـ لزمخشرى ۱۹۵ ـ وصفه ۱۹۰ ـ المقدمة الأدب لـ لزمخشرى ۱۹۰ ـ وصفه ۱۹۰ ـ المقدمة المقدمة الأدب ۱۹۷ ـ ديوان لغات الـ ترك للكاشـغـرى ۲۰۱ ـ موازنة بين ديوان الأدب وديـوان لغـات التـرك ۲۰۱ ـ النظام ۲۰۰ ـ موازنة بين ديوان الأدب وديـوان لغـات التـرك ۲۰۱ ـ النظام ۲۰۰ موازنة بين النظامين ۲۰۰ ـ النظام ۲۰۰ ـ موازنة بين النظامين ۲۰۰ ـ النظام ۲۰۰ ـ النظام ۲۰۰ ـ النظام موازنة بين النظامين ۱۹۰ ـ موازنة بين النظام ۱۹۰ ـ موازنة بين ديوان الأدب و موازنة بين النظام ۱۹۰ ـ موازنة بين ديوان الأدب و موازنة بين النظام ۱۹۰ ـ موازنة بين النظرة الورنة ا

#### الفصل الثالث: كتب المجاميع اللغوية: ٢٠٧

المخصص لابن سيده ٢٠٧ المزهر للسيوطي ٢٠٩ خصائص كتب المجاميع اللغوية

# الفصل الرابع: جهود النحويين: ٢١١

تخصيص فصول في كتب النحو لـدراسة الأبنية ٢١١ ـ الزمخشري في المفصل ٢١١ ـ الرسيوطي في همع الهوامع ٢١١ ـ إفراد الأبنية بمؤلف مستقل ٢١١ ـ الأبنية لابن القطاع ٢١٢ ـ تميز الكتباب بالاستقصاء والتحري ٢١٢ ـ ملاحظات على أبنية ابن القطاع ٢١٣ ـ لامية الأفعال لابن مالك ٢١٤

تعليق عام: ٢١٥

مصادر البحث ومراجعه: ٢١٦

#### بسم الله الرحمن الرحيم مقـــدمـــة

ظهرت اتجاهات كثيرة في ترتيب المعجم العربي منذ ألف الخليل بن أحمد معجمه «العين» حتى اليوم.

وعلى الرغم من كثرة ما كتب حول المعجمات العربية وتاريخها (انظر مثلاً: المعاجم العربية للدكتور حسين نصار، العربية للدكتور عبدالله درويش، والمعجم العربي لكل من الدكتور حسين نصار، ورياض قاسم، والمعاجم اللغوية للدكتور محمد أبو الفرج، ومقدمة الصحاح للأستاذ أحمد عبدالغفور العطار، بالإضافة إلى ما كتب بغير العربية مثل -Arabic Lexicogra لمؤلفه وهو ذلك النوع منها يشكو من قلة ما كتب عنه، وهو ذلك النوع الذي رتبت كلماته بحسب الأبنية أو الأوزان، سواء ما كان منها معجماً نوعياً أو معجماً شاملاً.

وقد بدأ التفكير في دراسة أبنية اللغة العربية في وقت مبكر، وتمثل حينئذ في محاولة حصر أشكالها والتمثيل لكل منها، وتم ذلك على أيدى النحاة.

ثم تلا ذلك تخصيص بحوث للأبنية في الكتب اللغوية، وهذه لم تتسم بطابع خاص. فمنها ما اهتم بذكر ألفاظ البناء المشتبه فيها، ومنها ما تعلق بالأبنية التي يتعدد ضبطها، ومنها ما اختص بالأبنية النادرة.

وقد صاحب هذه البحوث أو تلاها اتجاه معجمي أخذ شكلين:

أحدهما وجه عنايته لأبنية الأفعال والأسماء، سواء اهتم ببناء أو أبنية معينة منها أو اهتم بها جميعاً، وهو ما أطلقنا عليه اسم «المعاجم النوعية».

أما الآخر فقد لبس ثوب المعجم الكامل الذي يهنم بذكر أبنية الأسماء والأفعال جميعاً، ويحاول حصر الكلمات المتعلقة بكل بناء، وهو ما أسميناه «المعاجم الشاملة» وقد رأينا من الضروري أن نتناول هذا الاتجاه تحت مرحلتين اثنتين هما:

١ ـ مرحلة الريادة التي تمثلت في معجم ديوان الأدب للفارابي الذي ظهر في القرن الرابع الهجري.

٢ ـ مرحلة التبعية التي تمثلت في عدد من المعاجم التي ظهرت في القرن الخامس وما

بعده والتى تأثرت بمنهج الفارابى قليلاً أو كثيراً. وهكذا استقر البحث فى أربعة أبواب على النحو التالى: الباب الأول: مرحلة التأليف المبكر.

الباب الثاني: مرحلة تأليف المعاجم النوعية.

الباب الثالث: مرحلة الفارابي صاحب أول معجم شامل للأبنية.

الباب الرابع: مرحلة ما بعد الفارابي.

وقد بدأ اهتمامي بمعاجم الأبنية منذ عام ١٩٦٠ حينما سجلت موضوعاً للحصول على الماجستير من كلية دار العلوم، عنوانه «الفارابي اللغوى ودراسة معجمه ديوان الأدب»، ثم تابعت نشر مقالات متصلة بموضوع معاجم الأبنية في سلسلة مقالات نشرت بمجلة اللسان العربي التي يصدرها مكتب تنسيق التعريب بالرباط (الأعداد ٨/٢) عام ١٩٧١، ٣/٨ عام ١٩٧١)

وواصلت متابعة البحث في الموضوع دراسة وتحقيقاً حتى استوى على سوقه، فكان هذا الكتاب الذي أضعه بين يدى القارىء، وأستطيع أن أزعم أنه أول عمل خصص لمثل هذا الموضوع.

الباب الأول

مرحلة التأليف المبكر

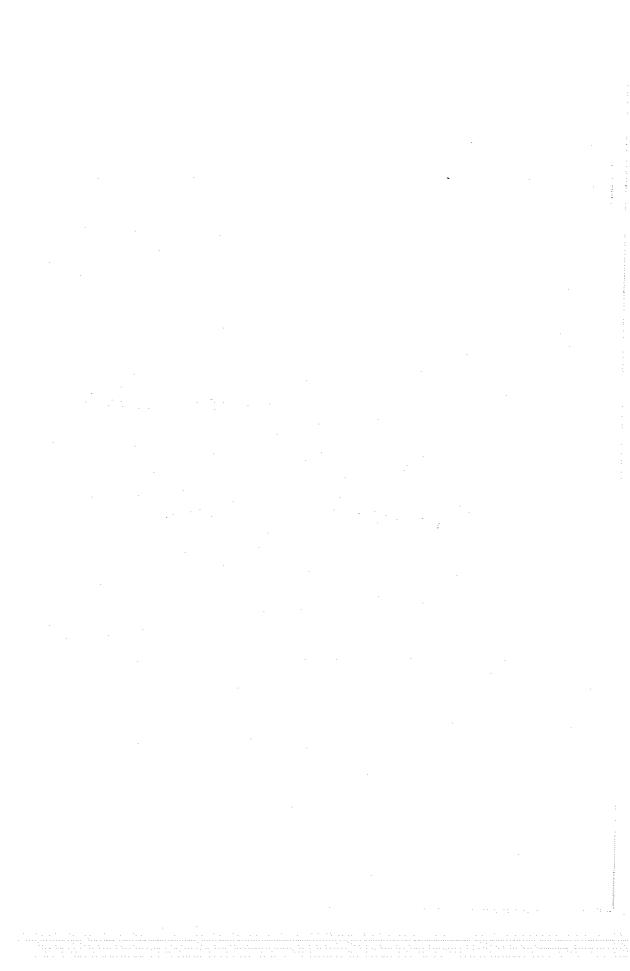

#### الفصل الأول

#### جمود النحويين

بدأ التأليف في هذه المرحلة على أيدى النحاة في وقت مبكر جداً لم يتجاوز منتصف القرن الثاني الهجرى. وكان سيبويه أول من عالج الأبنية «وأوفى من سطرها»(١) ولذلك أفرد لها في كتابه أبواباً جمع فيها ما عرفه من أبنية اللغة العربية وقسمها تقسيماً كمياً مع فصل أبنية الأسماء عن أبنية الأفعال ومثل لكل نوع منها. وقد ذكر للأسماء ٨٠٣ بناء بين ثلاثي مجرد ومزيد ورباعي مجرد ومزيد وخماسي مجرد ومزيد، وذكر للأفعال ٣٤ بناء بين ثلاثي مجرد ومزيد ورباعي مجرد ومزيد.

ومهد سيبوبه لكلامه عن الأبنية بمقدمة تحدث فيها عن أقل ما تكون عليه الكلمة (سواء في الأسماء أو الأفعال أو الحروف) وأكثر ما تصل إليه، وحروفها أصلية أو مزيد فيها، ثم تحدث عن حروف الزوائد حرفا حرفا وذكر مواضع زيادة كل منها.

وبدأ سيبويه حديثه عن الأبنية بالثلاثي المجرد من الأسماء فذكر له: ١٠ أبنية (٢).

ثم تحدث عن المزيد فيه من بنات الثلاثة:

| بنـــاء      | **  | وبدأه بالمزيد بالهمزة فذكر له:          |
|--------------|-----|-----------------------------------------|
| بنـــاء      | 90  | شم المزيد بالألف فـذكر له:              |
| بنـــاء      | **  | ثم المزيد بالياء فذكر له:               |
| بنـــاء      | 11  | ثمُ المزيد بالنون فذكر له:              |
| بنـــاء      | ١٨  | ثم المزيد بالتاء فذكر له:               |
| بنـــاء      | 14  | ثم المزيد بالميم فذكر له:               |
| بنـــاء      | ۲.  | ثم المزيد بالواو فذكر له:               |
| بنـــاء      | 10  | تْمُ المزيد بالتضعيف فذكر له:           |
| بناءين اثنين | ۲   | ثمُ المزيد بتكرير العين واللام فذكر له: |
| بنــاء       | የሞለ | المجموع                                 |

<sup>(</sup>١) أبنية الأسماء لابن القطاع.

رَّ) استَبعد سيبويه بناءى فُعل وفعُل قائلاً «ليس في الأسماء والصفات فُعِل ولا يكون إلا في الفعل، وليسر الكلام فعل (الكتاب ٢/ ٣١٥)

وكانت طريقته أن يبدأ بما وقع فيه الحرف الزائد أولا ثم ما وقع فيه الحرف الزائد ثانياً ثم ثالثاً. إلخ، ففي المزيد من الأسسماء بالياء بدأ بريفعل» ثم «يفعول»... وبعد أن استوعب الأبنية التي وقعت فيها الياء أول الكلمة شرع فيما وقعت فيه ثانية مثل «فيعل» و«فيعول»، ثم ما وقعت فيه ثالثة مثل «فعيّل» و«فعيّل» ثم رابعة مثل «فعيلة» و«فعيل».. ثم خامسة مثل «فعيلية» و«فعيلي»... ويلاحظ أنه جمع بين مازيدت فيه الياء وحدها فصار على أربعة أحرف ومازيد فيه مع الياء حرف آخر أو أكثر، ولتلافي التكرار كان لا يذكر في الباب مازيد مع الحرف المعقود باسمه الباب حرف آخر سبق ذكره، فباب المزيد بالهمزة، بالياء لا يذكر فيه ما زيد بالألف مع الياء مثل «فعيال» لأنه سبق في باب المزيد بالهمزة، كما لا يذكر ما زيد بالألف مع الياء مثل «فعيال» لأنه سبق في باب المزيد بالألف.

وهكذا كان يفعل في سائر الأبواب.

وبعد أن فرغ من مزيد الثلاثي شرع في بقية الأبنية، وهذا إحصاء تفصيلي بها: الأسماء:

# سبق منها: الثلاثي المحرد والمزيد وعدد أبنيتهما ٢٣٨ بناء

|                   |     | سبق منها. النازلي المعجرة والمرية وتصفير       |
|-------------------|-----|------------------------------------------------|
| أبيســة           | 0.  | الرباعي المجرد:                                |
| <u>- ا</u>        | 14  | الرباعي المزيد بالواو                          |
| أبنيـــة          | ٨   | الرباعي المزيد بالياء                          |
| ڊ <b>لــــ</b> نې | Y ) | الرباعي المزيد بالألف                          |
| أبنيــــة         | ٥   | الرباعى المزيد بالنون<br>الرباعى المزيد بالنون |
| أبنيــــة         | ٩   | الرباعي المزيد بالتضعيف                        |
| أبنيسة            | ٤   | الخماسي المجرد                                 |
| أيسست             | 0   | الخماسي المزيد                                 |
| بناء في الأسماء   | ٣٠٨ | المجموع الكلي                                  |

# الأفعال:

| -                               | _            |                                                           |
|---------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| أبنيــــة                       | ٣            | الثلاثي المجرد                                            |
| بنـــاء                         | 14           | الثلاثي المزيد غير الملحق بالرباعي(١)                     |
| بنساء                           | 10           | الثلاثي المزيد الملحق بالرباعي                            |
| بنـــاء                         | 1            | الرباعي المجرد                                            |
| أبنيـــة                        | ۳.           | الرباعي المزيد <sup>(٢)</sup>                             |
|                                 |              |                                                           |
| بنـــاء                         | 4.5          | المجموع الكلي                                             |
| بنـــاء                         | 727          | ومجموع أبنية الأسماء والأفعال                             |
|                                 |              | (١) وحروف الزيادة فيه هي:                                 |
| = أُقْمَـــل                    |              | الهمزة، وتكون أولاً                                       |
| = فَاعَــــــــا                |              | الألف، وتكون ثانية                                        |
| ص<br>= فعـــــل                 |              | تضعيف العين                                               |
| ≃ ثَفَاعَــــل                  |              | التاء على فاعل                                            |
| - تفعّــــــل<br>= تفعّـــــــل |              | التاء على فعَّل                                           |
|                                 |              |                                                           |
| ≕ انفعــــبل<br>ال              |              | النون أولا ساكنة فتلزم ألف الوصل في الابتداء              |
| = ا <del>فتعـــــل</del><br>    |              | الناء ثانية ويسكن أول الحرف فتلزمها ألف الوصل             |
| ≃ است <i>فعــــل</i><br>        |              | السين أولا والتاء بعدها ثم تسكن السين فتلزم ألف           |
| = افعــــالّ<br>"               | ,            | الألف ثالثة وتضعف اللام ويسكن أول حرف فتلز                |
| ≃ افعــــلَّ                    | <del>-</del> | تضعيف اللام مع تسكين أول حرف فتلزم ألف الو                |
| = افعوعلٍ.                      | ·            | تضعبف العين مع الفصل بواو ويسكن أول حرف ف                 |
| = افعــــوّل                    |              | الواو ثالثة مضاعفة ويسكن أول حرف فتلزم ألف                |
|                                 | (٣٣          | (الکتاب ۲/ ۳۳۰۰)                                          |
| = تفعلل                         |              | <ul><li>(۲) وحروف الزيادة فيه هي:</li><li>التاء</li></ul> |
| = نفعتل<br>= افعنلل             |              | النون ثالثة ويسكن أول حرف فتلزم ألف الوصل                 |
| = افْعَلَلُلُ                   | الوصل        | تضعيف اللام مع تسكين الحرف الأول فتلزم ألف                |

(الكتاب ٢/ ٣٤٠)

ولم يكن من غرض سيبويه في هذا البحث أن يحصر ألفاظ كل بناء، وإنما كان غرضه يتجه إلى حصر الأبنية والتمثيل ـ فقط ـ لكل نوع منها.

وجاء النحاة بعد سيبويه فبهرهم هذا العمل وأثار إعجابهم فلم يقدموا لنا في الموضوع شيئاً ذا بال وانحصر بحثهم في ناحيتين:

الأولىسى: الاستدراك على سيبويه وإضافة بعض الأبنية التى تركها، وقد فعل ذلك ابن السراج الذى ذكر أبنية سيبويه وزاد عليها ٢٢ مثالا، كما زاد أبو عمر الجرمى عليها أمثلة يسيرة، ثم زاد ابن خالويه أمثلة يسيرة (١) وزاد الزبيدى أكثر من ثمانين بناء (٢).

والثانية: عثلها المبرد الذي حول البحث في الأبنية إلى عمليات تدريبية وافتراضات عقلية بدلا من أن يحاول القيام بعمل إيجابي. فهو لم يبحث الأبنية بحثا عمليا يقوم على الاستقراء والتتبع، وإنما أطلق لفكره العنان وأكثر من الفروض العقلية، ومن ذلك أنه عقد بابا باسم «هذا باب معرفة الأبنية وتقطيعها بالأفاعيل..» قال فيه: «فإذا قال لك ابن من ضرب مثل جعفر فقد قال لك زد على هذه الحروف الثلاثة حرفا، فحق هذا أن تكرر اللام فتقول ضربب... ولو قال لك ابن لي مِنْ ضرب على مثل صمحمح لقلت ضربرس...(٣).

وَمثل هذا تجده في قوله: «ولو قلت افْعَوْعَل من القول لقلت اقووَّل ومن البيع ابْيَيَّع وكان أصلها ابْيَوْيَعَ(٤).

وإلى جانب هذا نجد حديثه عن الأبنية حديثا مضطربا موزعا في أماكن كثيرة وتتخلله بحوث تصريفية عدة، ولا تبدو فيه العقلية العلمية المنظمة.

<sup>(</sup>٢) الاستدراك ص١

<sup>(</sup>١) أبنية الأسماء لابن القطاع و٢

<sup>(</sup>٤) المقتضب ٢/٢١٦ وانظر ص٣١٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) المقتضب ٢٠٧/١

# الفصل الثانى **جمود اللفويين**

لم يدع اللغويون النحاة وحدهم في هذا الميدان يصولون ويجولون، وإنما شاركوهم فيه، وحولوا البحث في الأبنية - مرة أخرى - إلى بحث استقرائي تتبعى، وإن اتجهوا في البحث اتجاها آخر. فلم يعد هدفهم حصر الأبنية فقط، فهذا أمر قام به السابقون، وإنما اتجه إلى محاولة حصر الألفاظ تحت كل بناء.

واتخذ ذلك مظهرين اثنين:

فاتجه فريق إلى أن يفردوا في كتبهم اللغوية بحوثاً خاصة بالأبنية، وهذه لم تتسم يطابع خاص وإنما اتخذت أشكالاً متعددة، فمنها ما اهتم بأن يذكر من ألفاظ البناء ما يقع الاشتباه فيه ويدع ماعداها، ومنها ما اهتم بذكر الأبنية التي تعدد ضبطها، ومنها ما تعرض لبعض الأبنية - بدون ضابط - وذكر ألفاظها، ومنها ما اهتم بذكر الأبنية النادرة، ومعظمها وجه أكبر عنايته لصيغتين من صيغ الأفعال هما «فعل وأفعل». وقد حظيت هاتان الصيغتان باهتمام اللغويين جميعاً حتى إن الكتب التي ألفت في الأفعال قبل عصر الفارابي كان معظمها يحمل اسم «فعكل وأفعل» أو «فعكت وأفعلت».

وأهم ما ألف في هذا الاتجاه كتاب «الغريب المصنف» لأبي عبيد (ت٢٢٤هـ) و «إصلاح المنطق» لأبي عبيد (ت٢٢٥هـ)، و «إصلاح المنطق» لابن قتيبة (ت٢٧٦هـ)، و «المنتخب» لكراع النمل (ت ٣٢٠هـ)، و «الجمهرة» لابن دريد (ت٢٢١هـ) في أبوابها الأخيرة.

أما صاحب الغريب المصنف فقد عقد أبواباً لأمثلة الأسماء وأخرى لأمثلة الأفعال، وبدأ من أمثلة الأسماء ببناء فُعالة ثم فُعولة ثم أُفعولة.. إلخ.

ولم يكن له طريقة خاصة فى تقديم بعض الأبنية على بعض بل كان يسوقها اعتباطاً، ولذلك نجد بناء من أبنية الثلاثى المجرد إلى جوار بناء من الثلاثى المزيد إلى جوار بناء رباعى ... كما لم يكن له طريقة فى ترتيب الألفاظ تحت كل بناء بل كان يوردها حيثما اتفق، ولذلك جاءت ألفاظ «فُعالة» على هذا الوضع: الحسافة \_ الجرامة \_ الكرابة \_ الحثالة \_ الحفالة \_ المراقة \_ البراية \_ التحاتة.

كما وجه جزءا من عنايته إلى الكلمات التي تعدد ضبطها فدخلت تحت أكثر من بناء كالكلمات التي جاءت على فِعْل وفَعْل أَوْ على فَعْل وفُعْل أَوْ على فَعْلَى وفُعْلَى.

ولم يزد عدد الأبنية التي ذكرها على سبعين بناء.

وبعد أن فرغ من أمثلة الأسماء عقد بابا بعنوان: أمثلة الأفعال، ولو أنصف لسمى هذا الباب باسم «فَعَل وأفعل» فقد وجهه إلى معالجة الأفعال الثلاثية التي جاءت من أكثر من باب سواء اتحد معناها أو اختلف، وللأفعال الثلاثية التي شركتها صيغة «أفعل» سواء اتفق معناهما أو اختلف، وسواء اتفقا في التعدى واللزوم أو اختلفا.

ولم يحاول أبو عبيد أن ينظم أبوابه أي نظام أو يسلكها في نسق معين.

وأما ابن السكيت فقد أراد من كتابه أن يعالج داء استشرى في اللغة وهو داء اللحن وأما ابن السكيت فقد أراد من كتابه أن يعالج داء استشرى في اللغة وهو داء اللحن والخطأ في الكلام، ولذلك كان حديثه في الأبنية منصباً على نوع خاص منها هو ما تعدد ضبطه مع اتفاق المعنى أو اختلافه، وما يشتبه على العامة فيخطئون فيه، ومن ذلك باب «فعلل وفعل باتفاق معنى»(١)، وباب «فعلل وفعل باتفاق معنى»(١)، وباب «فعلل وفعل باتفاق معنى»(١)، وباب فعل وفعل باتفاق معنى»(١)، وباب فعلل وفعل باتفاق معنى»(١)، وباب فعلل وفعل باختلاف المعنى واحد»(١) ومن ذلك حديثه عن ألفاظ تخطئ في ضبطها العامة فتحولها من بناء إلى بناء كفتح المكسور أو ضمه (٤).

- وحينما تحدث عن أبنية الأفعال لم يعالج منها إلا صيغتى «فعل وأفعل» باتفاق معنى أو اختلافه.

وليس في الكتاب كسابقه أي أثر للتنظيم أو الترتيب، ولهذا جاء العكبري المتوفى سنة ٦١٦هـ فرتبه على الحروف كما ذكر صاحب كشف الظنون

وأما ابن قتيبة فقد قسم كتابه إلى أقسام أربعة، آخرها قسم الأبنية، وقد شغل من الكتاب حوالي مائتي صفحة من ستمائة وخمسين وهو مقسم على الوجه الآتي

<sup>(</sup>۱) ص۳ ـ ۳۰.

<sup>(</sup>۲) ص۳۰ ـ ۳۲.

<sup>(</sup>٣) ص ۱۰۲ ـ ۱۰۳.

<sup>(</sup>٤) ص ١٧٣ وانظر مقدمة إصلاح المنطق ص١٢٠١١.

- أبنية الأفعال: ولم يتناول فيه سوى صيغتى فعل وأفعل باتفاق أو اختلاف في المعنى أو التعدى واللزوم.
- **٢ معاني أبنية الأفعال:** تحدث فيه عن معانى بعض الأبنية كفعَّل وأفعل وفاعل وتفاعل وتفاعل وتفعَّل والمتعلل والمتعلل والمتعلل والمتعلل والمتعلل والمتعلل الشائية التي جاءت من أكثر من باب.
- "م أبنية الأسماء: وحصر اهتمامه فيما جاء بلغتين فقط، وبدأ بالثلاثي المجرد مثل «فَعْل وفَعْل »، و «فَعْل وفَعْل وفَعْل وفَعْل »، ثم ما جاء على فعلة بلغتين مثل «فَعْلة وفَعْلة»، و «فعال وفعْلة»، و «فعال وفعال»، و «فعال وفعال»، و «فعال وفعال»، «فُعَال وفعيل»،... ثم ما جاء على فعالة بلغتين... ثم ما جاء على مفعل بلغتين... ثم ما جاء على مفعلة بلغتين... ثم ما جاء على مفعلة بلغتين... ثم ما جاء على فعلل بلغتين... إلخ.

#### ٤\_ معانى أبنية الأسماء:

- وسر باب شرواذ البناء: ذكر فيه بعض الأبنية الشاذة بأمثلتها مثل فُعل وفعل ويُعل ومنعل .. وقد ذكر في ذلك ما يقرب من ٥٠ بناء.
- **٦ باب أبنية المصادر**: وقد عالجها باعتبار أبواب أفعالها، فكان يذكر الباب ثم يذكر أبنية مصادره ويمثل لكل بناء:

| ۱٤ بناء لمصدره. | فعَل يفعِل فذكر | وبدأ بباب |
|-----------------|-----------------|-----------|
| ۱۳ بناء لمصدره. | فعَل يفعُل فذكر | ثم باب    |
| ۱۳ بناء لمصدره. | فعِل يفعَل فذكر | ثم بساب   |
| ٨ أبنية لمصدره. | فعَل يفعَل فذكر | ثم باب    |
| ٨ أبنية لمصدره. | فعُل يفعُل فذكر | ثم باب    |

وبعد أن فرغ من أبواب الثلاثي المجرد ذكر أبنية المصادر مما زاد على ذلك ومثِّل لكل بناء منها.

وأما كراع (١) فقد رتب كتابه بحسب الموضوعات على نحو ما فعل أبو عبيد فى «الغريب المصنف» ولكنه أفرد بعض أبوابه لأبنية من الأسماء والأفعال جاءت بلغتين أو أكثر، ولذلك اختار لها عنوان «أبواب اللغات فى الأسماء والأفعال» (٢) وقد شغلت من المخطوطة حوالى ١٧ ورقة، وقدم أبنية الأسماء، وبدأ منها بما جاء على «فَعل وفَعل» مثل عطش وعطش. ثم ما جاء على «فعل وفعل» ثم ما جاء على على الأبنية، فعل وفعل شما بناء النباعى قبل بناء الثلاثى وما جاء بثلاث لغات قبل ما جاء بلغتين، ثم هو لم يلتزم أى ترتيب داخل كل بناء بل كان يورد الألفاظ حيثما اتفق وكيفما عن له، ثم هو تارة يسلك المعتل مع الصحيح وتارة يفرد له بابا مستقلاً.

وبعد أن فرغ من الأسماء شرع في «أبنية الأفعال (٣)» وذكر منها ما جاء بلغتين فأكثر وقد خلط في هذا الباب خلطاً كبيراً، ولم يفصل الأبنية بعضها عن بعض، فإلى جانب «ضننت عليه وضننت» و «زهدت فيه وزهدت» يذكر «تندّلت بالمنديل وتَمنْدلت» ثم يذكر بعدها «نفست المرأة ونفست» (فيعود إلى فعل وفعل) ثم يذكر «سمطت الجدى أسمطه وأسمطه وأسمطه أ» (فينتقل إلى ما جاءت اللغات في مضارعه).. ثم يذكر نهش ينهش وينهنس «.. ثم مضغ يمضغ ويمضغ».. وهكذا ينتقل من باب إلى باب ويتحول من بناء إلى بناء وقد يعود إليه مرة ثانية.

وبعد باب الأفعال عقد بابا ثالثا بعنوان «باب الأمثلة النوادر» ذكر تحته الأمثلة «التى لانظير لها والقليلة النظائر»(٤) سواء في أبنيتها أو في نوع حروفها. فمن الأول قوله «ليس في الكلام اسم على فَعُلان إلا السبعان اسم موضع»(٥)، ومن الثاني قوله «وليس في الكلام اسم وقعت في أوله باءان إلا قول عمر رضى الله عنه: حتى يكون الناس ببانا واحداً وبنة لقب عبدالله بن الحرث بن نوفل»(٢)، وسواء في الأسماء كما

<sup>(</sup>١) هو على بن الحسن الهناتي النصوى اللغوى المعروف بكراع النمل، كان نحوياً كوفيا (بغية الوعاة) ستقدم العصر في أيام ابن دريد (معجم الأدباء ١٣/١٣).

<sup>(</sup>٢) و ٨٩ (٣) و ٩٩

<sup>(</sup>٤) و١٠١ (٥) المرجع السابق

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق

سبق أو في الأفعال كقوله: و «ليس في الكلام على مثال فعل يفعل إلا فضل يفضل ونعم ينعُم وحضر يحضر يحضر ... فأما المعتل فمت تموت ودمت تدوم والأصل موت الرجل يَمُوت ودوم يَدُوم (١)، أو في المصادر كقوله «وليس في الكلام مصدر على الفعل إلا قولهم ضحك ضحكا وكذب كذبا وحلف حلفا.. »(٢)، ولم يكن له طريقة خاصة كذلك في سوق هذه الأمثلة.

فهذه الفصول تعتبر من حيث الترتيب عملا بدائياً وإن أفاد اللاحقون مما اشتملت عليه من مادة لغوية.

وأما ابن دريد فقد جاء في آخر معجمه الجمهرة وأفرد بعض الأبنية بالذكر ولكنه قصر حديثه على أبنية من الرباعي والخماسي والملحق بهما، وأبنية أخرى نادرة دون سائر الأبنية.

«انقضت أبواب الرباعي السالمة منها والمعتلة والأبنية والحمد لله أولا وآخرا» (٣).

وحينما انتقل ابن دريد بعد ذلك إلى علاج الخماسي نجده قد تخلى عن منهجه الذي سار عليه في معجمه واتبع نظام الأبنية، فكلما خطر له بناء عقد له بابا خاصا دون تمييز بين الأصلى منه والملحق أو بين الخماسي الأصول والخماسي بحسب الظاهر فقط.

وأول بناء ذكره من الخماسي هو فعلَّل (وألحق به فَعَنْلَل) ثم فَعَيْلَل ثم فَعَوْلل ثم فَعَوَّل

<sup>(</sup>۱) و۱۰۲

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق

T79/T (T)

ثم فعليل ثم فعيل ثم إفعيل ثم أفعول (وألحق به أفعولة وأفعيلة) ثم فعلول ثم يَفْعول ثم فَعْلال وَفَنْعالَ ثم فعوال ثم فعيال ثم فيعول ثم تفعال ثم فاعول. إلخ، وختم حديثه عن الخماسي بقوله:

هذا آخر أبنية الخماسي والحمد لله كثيراً...

ثم ذكر العنوان التالى «هذه أبواب ألحقت بالخماسى بالزوائد التى فيها، وإن كان الأصل على غير ذلك» أورد تحته الأبنية: مُفْعَنَل ومُفْعَلَل وفَعْلَل وفعلال و

ثم عقب على هذا بقوله:

انقضت أبواب الخماسي والحمد لله.

وبعد ذلك عالج بعض الأبنية النادرة أو القليلة تحت اسم «أبواب اللفيف» وقال: «وإنما سميناه لفيفا لقصر أبوابه والتفاف بعضها إلى بعض».

ومن الأبنية التي عـالجها في هذا البـاب: فعّيلَى، فعلَّى، فُعلِّيل، فُعلَيل، فُعلَال، فعلَلَ وفْنعَلَ، فُعَلَّلَى، فعلَّى.. فعل... فاعلاء... فعالان... وتَصل إلى حوالي ستين بناء.

وأتبع ذلك بأبواب أخرى عالج فيها موضوعات مختلفة كالإتباع، وما جاء بلفظ الجمع ولا واحد له، وما جاء مصغراً، وما تكلمت به العرب من كلام العجم، وما وصفوا به الخيل والنساء، وأسماء الأيام والشهور في الجاهلية، وأسماء قداح المسر... وغير ذلك مما لا يدخل في دائرة بحثنا..

ومع ما نلاحظه على ابن دريد من اضطراب وخلط في ترتيب الأبنية ومعالجتها فإننا نعتبر جهده أنضج وأشمل من جهود سابقيه.

الباب الثاني

مرحلة تأليف المعاجم النوعية

# الفصل الأول التأليف في أبنية الأسماء

لم أجد أحداً من اللغويين قد أفرد أبنية الأسماء بتأليف مستقل يقصد إلى استيعابها، ويعمد إلى تنظيمها، ويجمع ما تفرق منها، ولكننى وجدتهم قد ألفوا في نوعين منها فقط، ولذا انحصرت جهودهم فيما يأتى:

أ\_التأليف في أبنية المصادر: وأول من ألف في ذلك:

الكسائى (ت سنة ۱۸۲ أو ۱۸۳) (۱).

ثم النضر بن شميل (ت سنة ۲۰۳) (۲)

والفراء (ت سنة ۲۰۷) وخص كتابه بمصادر القرآن (٣).

وأبو عبيدة (ت سنة ٢٠٩) <sup>(٤)</sup>.

والأصمعي (ت سنة ٢١٣) (٥).

وأبو زيد (ت سنة ٢١٥) <sup>(٦)</sup>.

وإبراهيم بن يحيى بن المبارك اليزيدي (ت سنة 770) وخص كتابه بمصادر القرآن  $(^{(V)})$ . وأحمد بن سهيل البلخي (ت سنة  $(^{(V)})^{(\Lambda)}$ .

وإبراهيم بن محمد المعروف بنفطويه (ت سنة ٣٢٣) (٩).

ولم يصلنا شيء من هذه الكتب، ولذا لم نعرف المنهج الذي اتبعته وأغلب الظن أن

<sup>(</sup>١) الفهرست صـ٩٨، معجم الأدباء ٢٠٣،٢٠٢/١٣

<sup>(</sup>٢) الفهرست صـ٧٧، معجم الأدباء ٢٤٣/١٩، وانظر بغية الوعاة.

<sup>(</sup>٣) الفهرست ص١٠٠، معجم الأدباء ١٤٠١٣/٢٠ ١٤

<sup>(</sup>٤) الفهرست صـ٨٠، إيضاح المكنون.

<sup>(</sup>٥) كشف الظنون

<sup>(</sup>٦) الفهرست صد ٨١، معجم الأدباء ٢١١/٢١٦، ٢١٧

<sup>(</sup>٧) معجم الأدباء ٢/ ٩٨.

<sup>(</sup>٨) معجم الأدباء ٣/ ٦٦ - ٦٨

<sup>(</sup>٩) الفهرست صـ ١٢١ ومعجم الأدباء ١/ ٢٧١، ٢٧٢

هذه الكتب كانت أقرب إلى المؤلفات النحوية منها إلى كتب اللغة، وأنها لم تحصر أبنية المصادر وتوزع تحت كل بناء ما جاء عليه من ألفاظ، وإنما كان غرضها حصر أبنية المصادر من الثلاثي وما زاد عليه والتمثيل لكل بناء على نحو ما نجده في كتب النحو ومانجده في المجاميع اللغوية التي عالجت أبنية المصادر مثل أدب الكاتب.

# ب ـ التأليف في أبنية المقصور والممدود:

ممن ألف في ذلك «الفراء» (ت سنة ٢٠٧)، و «الأصمعي» (ت سنة ٢١٦) و «أبوعبيد» (ت سنة ٢١٦)، و «أبو عبيد» (ت سنة ٢٢٤)، و «أبو حاتم» (ت سنة ٢٢٥)، و «أبو حاتم» (ت سنة ٢٥٥) و «المبسرد» (ت سنة ٢٨٥) و «الرجساج» (ت سنة ٢١٠) و «ابن دريسد» (ت سنة ٢٥٠)، و «أبو على القسالي (ت سنة ٢٥٠).... وغيرهم (١٠)، ولم يصلنا بما رتب على الأبنية منها سوى:

# «المقصود والممدود: للقالى»

ويوجد منه بدار الكتب نسخة قديمة بها خروم وتمزيق برقم ١٨٤ لغة، ونسخة أخرى منقولة عنها ورقمها ٥٦٣ لغة. وقد رجعت في وصف الكتاب إلى النسخة الثانية.

١ - قسم المؤلف كتابه إلى قسمين: قسم للمقصور، وآخر للممدود، وبدأ بالمقصور.

٢ ـ بدأ كل قسم بمقدمة شرح فيها منهجه وبين ترتيب الأبنية فيه.

٣ـ قدم من الأبنية ما كان مفتوح الأول لأن الفتحة في رأيه أخف الحركات، ثم أتبعه بالمكسور الأول، ثم أتبعه بالمضموم الأول(٢).

٤ بدأ من الأبنية في كل قسم بالمجرد الثلاثي لأن عليه جمهور الكلام (٣) ولم يرتب الأبنية أي ترتب سوى ذلك، فكان يخلط مزيد الثلاثي بالرباعي وبالملحق بد. ولذلك جاء ترتيب الأبنية في المفتوح الأول من قسم المقصور هكذا: فعل، فعل.

<sup>(</sup>١) انظر كشف الظنون ٢/ ١٤٦١، ١٤٦٢

<sup>(</sup>٢) المقدمة صـ٧

<sup>(</sup>٣) المقدمة صـ٧

فعُلَى، فعُلَلَى، فعَلَلى، فيعلى، فَوعلى، فَعَلُوتَى فَعَنْلَى، أَفعل، أَفْعلى، مَفْعَلَى. الخ(١).

٥- رنب الكلمات تحت كل بناء بالنظر إلى أولها دون حشوها وآخرها (٢).

7- بدأ «بأقصى الحروف مخرجا ثم الذى يليه. فأقصاها الهمزة ثم الهاء ثم العين ثم الحاء ثم الغين ثم الحاء ثم الخاء ثم القاف ثم الكاف ثم الضاد ثم الجيم ثم الشين ثم الياء ثم اللام ثم الراء ثم النون ثم الطاء ثم الدال ثم التاء ثم الواو». قال «ولم نذكر ثم الظاء ثم الذال ثم الشاء ثم الفاء ثم الباء ثم الميم ثم الواو». قال «ولم نذكر الألف لأنه لا تكون من كلمة أولها ألف»(٣).

٧- اكتفى بذكر الأبنية النادرة في مقدمته ولم يتحدث عنها ثانية في صلب الكتاب.

٨- تعرض فى كتابه لبعض المباحث المفيدة، كعلامة المقصور القياسى وكيفية تثنيته وعلامة الممدود القياسى وكيفية تثنيته، كما ذكر الكلمات التى تقصر وتهمز، أو التى تقصر وتحد، ونص على ما جاء من الأبنية خاصا بالأسماء أو خاصا بالصفات، أو عاماً فهما.

وهكذا نرى أبا على القالى يأخذ نفسه بمنهج معين، ويرتب مادته اللغوية ترتيبا يكاد يكون كاملا، ولم ينقصه إلا شيء قليل من التنظيم ليبلغ الغاية في ذلك.

<sup>(</sup>١) الأمثلة بالتسرنيب: هوى، العوى: أربعة أنجم، جدُوى، قَهُتْرى، قَبَعْشَى: وهو العظيم الحَلْق الكثير الشعر من الناس والإبل، خَيْزلى: مشية فيها تفكك، خُوْزلى، رغَبُوتى من الرغبة، قرنُبى: دويبة، ابن آوى، أجُفلى: وهي الناس والإبل، حَيْزلى: وهي العظيمة الروثة من الدواب.

 <sup>(</sup>٢) فمثلاً في المقصور الذي على مثال فعل جاء في حرف العين وذكر العمى، العشا، العرا، العفا، العثا، العصا.
 العنا. (انظر صــ ٢٩ ـــ ٤٥)

<sup>(</sup>٣) المقدمة صدا ١٢. ١٢

# الفصل الثاني التأليف في أبنية الأفعال

لا نعرف مؤلفاً واحداً منها تعرض للأفعال جملة، في هذه المرحلة، ولم يبدأ التأليف في ذلك إلا في مرحلة الفارابي أو ما بعدها. أما في هذه المرحلة فقد اقتصر التأليف على صيغتين اثنتين فقط من صيغ الأفعال، وهما صيغتا «فعل وأفعل»، ربما لصلتهما بظاهرة التعدى واللزوم من ناحية، ولأنهما من مظاهر اللهجات العربية من ناحية أخرى(١)

ولهذا نجد كل ما نعرفه من كتب الأفعال في هذه المرحلة لا يحمل إلا اسم "فعل وأفعل» أو «فعلت وأفعلت». ومن أول من ألف فيهما:

قطرب (ت سنة ٢٠٦) واسم كتابه «فعل وأفعل) (٢)

والفراء (ت سنة ۲۰۷) واسم كتابه «فعل وأفعل»(۳)

وأبو عبيدة (ت سنة ٢٠٩) واسم كتابه «فعل وأفعل» (٤)

وأبو زيد (ت سنة ٢١٥) واسم كتابه «فعلت وأفعلت»(٥)

وابن السكيت (ت سنة ٢٤٤) واسم كتابه «فعل وأفعل» (٦)

وأبو حاتم السجستاني (ت سنة ٢٥٥) وسيأتي الحديث عنه.

ومحمد بن الحسن بن دينار الأحول (كان موجوداً سنة ٢٥٠) واسم كتابه فعل وأفعل (٧).

والزجاج (ت سنة ٣١١) واسم كتابه «فعلت وأفعلت» وذكره ابن النديم باسم

<sup>(</sup>١) مقدمة التحقيق لكتاب فعلت وأفعلت.

<sup>(</sup>٢) الفهرست صـ٧٩. معجم الأدباء ١٩/٣٥

<sup>(</sup>٣) الفهرست ص١٠٠، معجم الأدباء ٢٠/١٣، ١٤

<sup>(</sup>٤) الفهرست صـ ٨٠. معجم الأدباء ١٦٠ / ١٦٠ ـ ١٦٢

<sup>(</sup>٥) معجم الأدباء ٢١٦/١١.

<sup>(</sup>٦) النهرست ص١٠٨. معجم الأدباء ٢٠/٢٥

<sup>(</sup>٧) الفهرست صـ11٧، تعجم الأدباء ١٢٦/١٨.

«فعلت وافتعلت»(١) وسيأتي الحديث عنه.

وابن درید (ت سنة ۳۲۱) واسم كتابه «فعلت وأفعلت» وذكره ابن النديم باسم «فعلت وافتعلت» (۲)

والقالى (ت سنة ٣٥٦) واسم كتابه «فعلت وأفعلت» $^{(7)}$ 

وابن القوطية (ت سنة ٣٦٧) وسيأتي الحديث عنه.

والحسن بن بدر الآمدي (ت سنة ٣٧٠) وقال عنه ياقوت: غاية لم يصنف مثله(١).

وهذا عرض موجر لما وصلنا من هذه الكتب

# ١ فعلت وأفعلت: الأبي حاتم

أول كتاب وصلنا من هذه الكتب هو كتاب أبى حاتم، وفيه بعض نقول عن أبى زيد وأبى عبيدة ولكن معظمه مروى عن الأصمعي، ولذلك قال أبو حاتم في صدر كتابه «هذا باب فعلت وأفعلت بمعنى واحد عن عبدالملك بن قريب الأصمعي سألته عنه حرفا حرفا». وهذا ما جعل بعض الباحثين ينسبه إلى الأصمعي لا إلى أبى حاتم (٥).

ولكن حقق نسبته إلى أبي حاتم الدكتور خليل العطية (٢).

وأيًّا ما كان الأمر فالكتاب يمثل الحلقة الأولى في التأليف في الأفعال إذ لم يصلنا ما هو أقدم منه سواء اعتبرنا مؤلفه الأصمعي أو أبا حاتم. ويوجد منه بدار الكتب المصرية عدة نسخ مخطوطة منها:

١- نسخة برقم ٢٦٥ لغة وهي نسخة مضبوطة جيدة خالية من التحريف كتبت سنة
 ٥٨٥هــ

٢\_ نسخة برقم ٢٣٤ مجاميع مكتوبة بخط نسخى يندر فيه الضبط، ويخلو من النقط

<sup>(</sup>١) الفهرست صـ ٩، معجم الأدباء ١/١٥١٠

<sup>(</sup>٢) الفهرست صـ٩٢، معجم الأدباء ١٣٦/١٨

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء ٧/ ٢٩

<sup>(</sup>٤) معجم الأدباء ٨/ ٨٥، ٨٦

<sup>(</sup>٥) انظر فهرست دار الكتب قسم اللغة، والفهرست لابن النديم صـ٨٢

<sup>(</sup>٦) فعلت وأفعلت لأبي حاتم صـ٧١ وما بعدها.

أحياناً، وقد كتبت عام ٩٧٥هـ.

وقد حققه الدكتور خليل إبراهيم العطية كجزء من رسالة حصل بها على الماجستير عام ١٩٧٩. ونشره مع إضافات ذات بال عام ١٩٧٩.

وموضوع الكتاب كما يبدو من عنوانه ومن تقديم السجستاني: معالجة الأفعال التي جاءت بصيغة فعل وأفعل واتحد معناها. ومن ذلك قوله:

"يقول أكثر العرب: كَنَنْتُ الدُّرة والجارية وكل شيء صنته فأنا أُكُنُّها وأنا كانٌّ وهي مكنونة. قال وكذلك كل شيء في معنى الصون.

«وأكننت الحديث والشيء في نفسي إذا أخفيته وهو مُكنّ... وفي القرآن قول الله عز وجل: «كأنهم لؤلؤ مكنون»، من كننت. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: «أو أكُنتُهُ في أنفسكم»، وقال جل ثناؤه: «وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون».

و"سمعت أبا زيد يقول: أهل نجد يقولون: أكننت اللؤلؤة والجارية فهي مُكَنَّة، وكننت الحديث، وكل صواب (١).

ولو سار الكتاب كله على هذا النهج واقتصر على معالجة هذه الأفعال فقط لكان المنهج سليما، ولكنني لاحظت أنه لم يقتصر على معالجتها وعالج إلى جانبها أنواعا أخرى من الأفعال هي:

١ ـ أفعال جاءت على فعل وأفعل والمعنى مختلف كقوله:

أ. أجبرته على الأمر .. ولا يقال جبرته .. وتقول جبرت الفقير (٢).

ب \_ أجرم فلان عَمل عَمل المجرمين.. فأما جَرَم فلان فكسب(٣).

٢ أفعال جاءت على فعل فقط كقوله:

أ. الأصمعي: نضر الله وجهه ولم نسمع أحدا يقول أنضر.. وأنشد لابن الرقيات:

<sup>(</sup>۱) صد۸۷، ۸۸

<sup>(</sup>٢) صد٤٠١

<sup>(</sup>۲) صد۲۰۸

نَضَر الله أعظما دفنوها بسجستان طلحة الطلحات(١)

ب- الأصمعي: طلعت الجبل ليس غير ولا يقال أطلعته (٢).

٣ أفعال جاءت على أفعل فقط كقوله:

أ أخلد إلى الأرض لا يقال غير ذلك فهو مُخْلد<sup>(٣)</sup>.

ب - أَكُنبَتْ يده إذا غلظت ولا يقال كَنبَت (٤).

جـ - أحشمت الرجل إذا حدثته بحديث فغضب منه ولا يقال حشمته (٥).

٤- أفعال جاءت على «فعل» لازمة ثم دخلت عليها الهمزة فعدتها كقوله:

أ- الأصمعى: يقال مح الشوب إذا أخلق ولا يقال أمح ولكن يقال... أمح البلى الثوب فكأنه مما ينفذ إلى مفعول(٦).

ب ـ قال الأصمعى: يقال صَمَت القومُ ولا يقال أصمتوا إلا أن تقول أصمتوا غيرهم (٧).

# وهناك ملاحظات أخري على الكتاب هي:

١- أنه لم يفصل كل نوع من هذه الأنواع عن الآخر بل عالجها مختلطة.

٢- أنه في معالجته لصيغة «فعل» سواء فيما اتفق معناه مع أفعل أو اختلف وفيما لم
 يجئ على أفعل - لم يعتبر حركة العين، ولذلك لم يفصل بين الأمثلة «فعل، فعل، فعل) بل خلطها.

٣ أنه لم يرتب أفعاله أي نوع من الترتيب بل كان يسوق الفعل تلو الفعل دون اعتبار لنسق معين؛ ولذلك جاءت أفعاله هكذا:

كن ـ حسى ـ ركب ـ جز ـ مح ـ نهَج ـ خلُق ـ سـمَل ـ يَنَع سكت ـ صَمت ـ سلك ـ أمخ ـ فكر ـ حزَن ـ أخلد ـ عصف ـ طلع ـ جلب ـ مَــدَّ. إلخ.

| (۲) صده ۹ | 11 | ) صدا | ١) |
|-----------|----|-------|----|
|           |    |       |    |

<sup>(</sup>۳) صـع ۱۲٤ مـ ۹٤ مــ ۱۲۶

<sup>(</sup>۵) صـ۸۸ (۲)

<sup>(</sup>۷) صد۱۹

ونتيجة لهذه الفوضى نجده يعالج بعض المواد في أكثر من موضع ويعيد ثانيا ما قاله أولا كقوله في الفعل «مَـــدَ»:

"مددت الدواة زدت فيها المداد.. وأمددتها جئتها بمداد.. وقالوا جميعاً: أمددتك بالى، وقالو: أمددتك بفاكهة ورجال، قال الله جل ثناؤه: "أنى ممدكم بألف". ومد النهر. وأمد الجرح إذا صارت فيه مدة"(١).

ثم عاد في مكان آخر وقال:

"يقال مددت فلانا بشيء إذا كان عنده بعض الشيء فزدت فيه، ومنه قوله جل ثناؤه الموجعلت له مالا محدوداً.. وأما أمددته بجيش فبعثت إليه بمدد مستأنف من عندى، قال الله عز وجل: "وأمددناهم بفاكهة" وقال جل ثناؤه: "يمددكم بأموال وبنين" ويقال: مد النهر ومد الله في عمرك. وأمد الجرح فهو مُمِدّ. ومددت لك الدواة فجعلت فيها مداداً ولم يكن فيها شيء (٢).

(قارن هذا بما سبق في الدواة)

إدخل في الكتاب بعض أفعال ليست من "فعل وأفعل"، كايراده معنى "طارق" وهو فاعل لا أفعل (٣).

وعلى هذا يمكننا أن نقول إن الكتاب خال من النظام، ولا يبدو فيه أثر للترتيب والتنسيق، فضلا عن أنه يعالج نوعاً خاصا من الأفعال. فهو يمثل الحلقة الأولى في التأليف في الأفعال، ويمكننا أن نعده نموذجاً لهذه المؤلفات التي سبقته دون أن تصلنا.

# ٢ فعلت وأفعلت للزجاج

أما الحلقة الأخيرة فيما وصلنا من كتب الأفعال قبل الفارابي فيمثلها الزجاج في مؤلفه «كتاب فعلت وأفعلت» (٤).

ونلاحظ على هذا الكتاب بوادر النضج في التأليف ومحاولة الترتيب والتنسيبق وإن

<sup>(</sup>۱) صـ ۹۷ ، ۹۲ ، ۱۹۳ (۱)

<sup>(</sup>٣) فعلت وأفعلت صـ٩٥

 <sup>(</sup>٤) للكتاب طبعتان: الطبعة الأولى ضبين مجموعة بتصحيح محمد بدر الدين النعساني ١٣٢٦هـ والثانية ضمن مجموعة بتحقيق محمد عبدالمنعم خفاجي ١٣٦٨هـ وقد رجعت إلى الطبعة الأولى.

لم يبلغ الغاية في ذلك.

وموضوع الكتاب: معالجة الأفعال التي جاءت بصيغة فعلت وصيغة أفعلت ويدخل في ذلك «ما تكلمت به العرب على لفظ فعلت وأفعلت والمعنى واحد، وما تكلمت به على لفظ فعلت وحده، وما ذكر فيه أفعلت وحده، وما ذكر فيه أفعلت وحده، (۱).

وهنا نلمح عند الزجاج محاولة التقسيم والفصل بين الأقسام، ومعالجة كل قسم على حدة. وهذا ما افتقدناه عند السجستاني من قبله.

#### طريقته:

١ قسم كتابه إلى مجموعات أربع هي:

أ فعلت وأفعلت والمعنى واحد.

ب ـ فعلت وأفعلت والمعنى مختلف.

جــ ماتُكُلّم فيه بأفعلت وما اختير فيه أفعلت دون فعلت.

د ـ ما تُكُلم فيه بفعلت وما اختير فيه فعلت على أفعلت.

٢- رتب أفعاله بحسب أوائلها وبدأ بما أوله باء ثم تاء.. وآخر باب فيه ما أوله همزة
 قال: «وإنما ألفناه هذا التأليف ليسهل التماسه»(٢).

ولكنه جاء في المجموعتين الأوليين وعالجهما على التتابع بادئا بالتقسيم بحسب الحروف الأول، فبدأ الكتاب بباب الباء ووضع تحته هاتين المجموعتين كذلك. وهكذا إلى باب الهمزة.

أما المجموعتان الأخريان فقد عالج كلا منهما على حدة، فعقد بابا بعنوان «ماتكلم فيه بأفعلت وما اختير فيه أفعلت دون فعلت» ثم قسمه إلى فيصول بحسب أوائل الكلمات على عدد حروف الهجاء بادئا بالباء منتهيا بالهمزة.

Company of the Section of the Company of the Compan

<sup>(</sup>١) المقدمة ص١٣٠

<sup>(</sup>۲) صـ ۱۳۰

وبعد أن فرغ من أفعال هذا الباب عقد بابا آخر بعنوان «ما تكلم فيه بفعلت دون أفعلت و ون أفعلت و ون أفعلت و ون أفعلت و النظام السابق.

# وهكذا امتاز كتاب الزجاج عن سابقه بما يلي:

أ فصله كل قسم على حدة.

ب ـ ترتيبه الأفعال بالنظر إلى أوائلها على الترتيب الهجائي المعروف.

ولكنه يشترك معه في عدم اعتباره لحركة العين في معالجته لصيغة «فعل» ولذلك لم يفصل بين الأمثلة فعل، فعل، فعل.

وكان ينقصه ليبلغ الغاية في التنظيم أن يفصل بين هذه الأمثلة وأن ينظر في ترتيب الأفعال إلى باقى حروفها فيقدم ما ثانيه أسبق في الترتيب الهجائي ثم ما ثالثه أسبق. ولكنه لم يفعل ذلك(١).

بشر: بدأ ـ برق ـ بان ـ بر ـ بني ـ باع ... إلخ.

# ٣ - الأفعال الثلاثية والرباعية باتفاق معانيها وحركاتها واختلافها

ومؤلفه: أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز القرطبي المعروف بابن القوطية (ت٣٦٧هـ)

ويعنى المؤلف بالأفعال الثلاثية ما جاء على صيغة « فعل » - بضبط العين بالحركات الثلاث - وبالرباعية ما جاء على صيغة « أفعل » فقط . فموضوع الكتاب إذن يلتقى مع سابقيه ، ويعالج مثلهما صيغتى « فعل وأفعل » .

وهذا الكتاب وإن كان مؤلف معاصرا للفارابي فإننا لا يمكننا أن نعتبره ممثلاً لآخر مرحلة في مؤلفات الأبنية التي سبقت ديوان الأدب ، وإنما نعتبره حلقة وسطى بين الكتابين السابقين ، فهو وإن كانت تبدو فيه معالم التنسيق مما يميزه عن كتاب السجستاني يقل نظاما عن كتاب الزجاج . ولعل مقام صاحبه بالأندلس قد عاقه عن متابعة الحركة العلمية في المشرق أولاً فأولاً فلم يفد من التطور الذي أحرزته في عصره . وكأنما لم يصل إليه كتاب « الزجاج » ولم يقف على ما حققه لكتب الأفعال من تقدم وما خطاه من خطوات إلى الأمام، وكأنما نظر في كتاب ( السجستاني ) - وما أشبهه - فلم يعجبه ما فيه من فوضى واضطراب ، فألف كتابه هذا ، الذي يعتبر خطوة إلى الأمام بالنسبة له، وإن اعتبرناه متخلفاً بالنسبة لكتاب « الزجاج » .

ومن الملاحظ أن الظاهرة التى تظهر فى المشرق كانت تظهر متأخرة فى المغرب والأندلس، فكلما ظهرت طريقة للتأليف فى المشرق اتبعها أهل الأندلس، ولكن طرق المشرق كانت تظل سائدة فى المغرب إلى زمن متأخر حتى بعد أن يهجرها أهل المشرق. ولذلك نجد ابن سيده (فى القرن الخامس) يؤلف المحكم متبعاً فيه نظام «العين»، وهو نظام كان سائداً فى المشرق قبل أواخر القرن الرابع وطرح بعد ذلك.

#### وصفه

المقدمة . بدأ الكتاب بمقدمة شغلت من المطبوعة تسع صفحات تناول فيها : السقية الفعل على الاسم واشتقاق مبانى أكثر الكلام منه

- ۲ تقسيم الأفعال إلى ضربين: ضرب دخل التضعيف ثانيه فصار ثنائياً مثل رد وكان
   فى الأصل ردد، وضرب ثلاثى وهو إما صحيح نحو ضرب أو معتل مثل قال
   وغزا.
- تقسيم المضاعف باعتبار ماضيه إلى ضربين: ما جاء على فعل وما جاء على فعل
   والحديث عن مضارع كل منهما.
  - ٤ النص على أن مصادر المضاعف والثلاثي مردها إلى السماع.
- ٥ تقسيم الثلاثي الصحيح باعتبار ماضية إلى ثلاثة أضرب: فَعَل وفَعل وفعل
   والحديث عن مضارعها.
  - ٦ الحديث عن أوزان مصادر الثلاثبي .
  - ٧ الحديث عن قياس المصدر الميمي واسمى الزمان والمكان .
  - ٨ الحديث عن المشتقات من الفعلين « أفعل » و « فاعل » ( دون غيرهما ) .
- ٩ الحديث عن أسبقية الفعل المضارع للماضى في الوجود وعن حمل الماضى على
   المضارع في الإعلال (١).
  - ١٠ تقسيم الأفعال إلى متعد ولازم وطرق تعدية اللازم.
- ١١ الحديث عن كيفية كتابة الألف الأخيرة في المصدر وفي الفعل ، وعن بعض
   المسائل التصريفية .
  - ١٢ الحديث عن أقل أبنية الأسماء والأفعال، وعن المشتقات من كل منها باختصار
     نظامه :
    - قسم كتابه إلى ثلاثه أقسام رئيسية هي:
    - أ ما جاء على فعل وأفعل ( ويشغل معظم الكتاب ) .
      - ب الرباعي ( ويعني به ما جاء على أفعل فقط ) .
        - حـ الأفعال الثلاثية خاصة.

<sup>(</sup>١) ونص عبارته « والفعل المستقبل قبل الماضى لأنه لم يكن ماضيا حتى كان مستقبلاً تقول هو يـفعل ، فإذا أوعب فعله قلت قد فعل . وأيضاً فإنهم بنوا الماضى من الأفعال المعتلة على المستقبل ، فقالوا أغزيت لما قالوا بغزى ولو كان الماضى قبل لم تكن ضرورة تحتم قلب الواو ياء ( ص ٦ مقدمة ) .

# القسم الأول: ما جاء على فعل وأفعل:

اتبع في ترتيبه الخطوات الآتية.

١ - قسمه إلى أبواب بعدد حروف الهجاء، ووضع تحت كل حرف الأفعال التى تدا به .

٢ - رتب حروف الهجاء على الترنيب الآتي : -

الهمسزة ، الهاء، العين، الغين، الخاء، الحاء، الجيم، القاف، الكاف، السين، الشين، الصاد، الضاد، اللام، الراء، النون، الطاء، الظاء، الذال، الباء، التاء، الثاء، الزاى، الفاء، الميم، الواو، الياء. وهو جار على الترتيب المخرجي، لكن مع وضع الحروف المتشابهة في الصورة بجوار بعضها ولغرابة هذا الترتيب وضع بعضهم ضابطاً له فقال:

أسير هجر عبيد غمضه خلس حوى جوى قلبه كتمانه سرف شجى صد ضريط للنوى رمض نشيوان طب ظباء ذاهل دنف بيحيف فؤاده مستهام وامق يجيف فالحرف الأول من كل كلمة يقابل بابا من أبواب الكتاب.

٣ - قسم كل حرف الى فصلين:

أولهما: لما جاء على فعل وأفعل والمعنى متفق.

وثانيهما: لما جاء على فعل وأفعل والمعنى مختلف.

٤ - قسم الأفعال إلى مضاعف وصحيح ومهموز ومعتل (١)، بالنظر إلي ما سوى الحرف الأول المعقود باسمه الباب، ولهذا نجده يقسم باب الواو من « الثلاثى على فعل وأفعل بمعنى واحد» إلى صحيح ومهموز ومعتل، وباب الواو من «الأفعال الثلاثة خاصة» إلى مضاعف وثلاثى صحيح ومهموز ومعتل.

وكان يضع ما يوجد تحت كل فصل على هذا الترتيب.

<sup>(</sup>١) لم يطلق ابن القبوطية على ما كنان أحد حروف حرف علة اسم المعتل ، ولم يضع له اصطلاحاً خناصاً به، وإنما كان يقول : " ومن الواو " أو "ومن الياء" وقسم ما كان فيه واو أو ياء إلى قسمين :

<sup>(</sup>i) السالم: وهو ما سلمت واوه أو باؤه ولم تعل مثل هوج وهوى.

٥ - لما كان يعنى بـ « فعل » ( فى الأصل الشالث ) كل فعل ثلاثى أيًّا كان ضبطه، وسواء ضبط بضبط واحد أو بأكثر من ضبط مما ينتج أنواعاً متعددة فقد حرص على إفراد كل نوع بعنوان ، فتحت حرف الباء قسم « فعل وأفعل والمعنى مختلف » نجد هذه العناوين :

 فعل
 (أى وأفعل معها)

 فعل وفعل
 (أى وأفعل معها)

 فعل وفُعل
 (أى وأفعل معها)

 فعل
 (أى وأفعل معها)

 فعل وفعل وفعل
 (أى وأفعل معهما)

 فعل
 (أى وأفعل معهما)

٦ - كان يفصل بين الواوى واليائى، وبين ما كان مكان حرف العلة فيه العين أو اللام.
 وبين ما أعل حرف علته وما بقى بدون إعلال .

القسم الثاني: الرباعي = (صيغة أفعل)

اتبع في ترتيبه الخطوات رقم:

7.2.7.1

القسم الثالث: الأفعال الثلاثية خاصة:

أتبع في ترتيبه الخطوات رقم:

. 7. £ . Y . 1

عيوبه : يمكننا أن نلخص أهمها فيما يأتي :

١ - اختياره الترتيب المخرجي في ترتيب حروف الهجاء مع وضعه الحروف المتشابهة في الصورة متجاورة. وليس هناك من فائدة في هذه المخالفة لترتيب الخليل، بالإضافة

<sup>=</sup> ب المعتل : وهو ما أعل بقلب واوه أو يائه مثل هاج ، وألا الجلد بمعنى دبغه. ولهذا نجد من عناوينه :

<sup>«</sup> المعتل بالواو في لام الفعل على فعَل والسالم بالياء على فعِل ».

<sup>&</sup>quot; وبالواو في عينه من السالم على فعل وبالياء من المعتل على فعَل " .

إلى عدم توفيق المؤلف في تطبيقها ، فبينما نجده قد جمع بين العين والغين وبين الجيم والحاء والخاء وبين السين والشين وبين الصاد والضاد وبين الطاء الظاء .. نجده قد فرق بين الراء والزاى وبين الفاء والقاف .

٢ - لم يرتب الثواني والثوالث أي ترتيب، وإنما ساق الأفعال اعتباطاً وحشدها دون
 أى نظام ، بل لم يرتبها بحسب نظامه الذي رتب عليه الأوائل .

( انظر على سبيل المثال : حرف الهاء من الثلاثي الصحيح على فعل وأفعل بمعنى واحد، فقد ورد فيه : هدر - هطع - هلك - هبط - هذر - هرق ) (١).

٣ - لم يحترم المؤلف الأصل رقم «٤» بل أخل به في بعض الأبواب ، فمثلاً:

أ - جاء فى حرف العين: مما جاء على « فعل وأفعل بمعنى واحد باب فعل » ، فوضع الفعل « عور » فى الصحيح إلى جانب الأفعال : « عشب » و «عبس» و «عبس» و «عدم» (٢) وفى « فعل وأفعل باختلاف معنى» وضع فى باب « فعل » من الصحيح الأفعال : عوص وأعوص وعسبى وأعيا، إلى جانب الأفعال: عجب وأعجب وعرب وأعرب وعجل وأعجل وعدم وأعدم (٣) ، مع أنه أفرد مكاناً للمعتل بعد ذلك .

ب - جاء في حرف النون ما جاء على « فعل وأفعل بمعنى واحد » فذكر :

المعتل بالواو في عين الفعل مثل نار الشيء وأنار ...... وأنجيته ..... وبالواو في لامه مثل نجوت الجلد ...... وأنجيته ..... وأنجيته ..... المهموز ... مثل نسأ الله أجله وأنسأ فيه ونهأ اللحم وآنهأه ..... وبالياء في لامه مثل نويت التمر ... وأنويته ... ونميت الشيء وأنميته .... ففصل بالمهموز بين فروع المعتل مع أنه اعتاد أن يقدم المهموز على المعتل وفي حرف النون مما جاء على « فعل وأفعل بمعنى مختلف » ذكر : السالم (المعتل غير المعل) على فعل وفعل مثل بهو وبهى وأبهى. المهموز على فعل وأفعل مثل بهو وبهى وأبهى.

<sup>(</sup>۱) صـ ۱۲، ۱۳ (۲) صـ ۱۳.

<sup>(</sup>٣) صـ ۲٤ ، ۲۲ يو ۲

المعتل بالواو في عين الفعل من المهموز مثل باء وأباء ..... وبالواو والياء في عينه معتلا مثل باع .

السالم على فعل بالياء والمعتل على فعَل بالواو مثل بَليَ وبلا وأبلي .

......

وهكذا بدأ بنوع من المعتل ( السالم ) ثم تلاه بالمهوز ثم عدل إلى السالم مع أن عادته تقديم المهموز على المعتل .

وهذا وغيره جعل ابن القطاع يـؤلف تهذيباً لهـذا الكتاب ويقـول في مقـدمة تهـذيبه «وهذا الكتـاب (أي كتـاب ابن القوطية) في غـاية الجودة والإحـسان لو كـان ذا ترتيب وبيان ، لكنه لم يرتب على الكمال» .. وقد اجـتهدت في ترتيبه وتهذيبه بـعد، وسميته تهذيب كتاب الأفعال لأنه قد أربى فيه على كل من ألف في معانيه ، إلا أنه لم يذكر فيه سوى الأفعال الثلاثية وما دخل عليها من الهمزة ولم يستوعب ذلك .. وخلط في التبويب .. وقدم وأخر في الترتيب .. فأتعب الناظر وأنصب الخاطر .. » (١)

ومع ذلك فنحن نقدر لابن القوطية محاولاته في ترتيب الأفعال ورغبته في تنظيمها، وهو ما جعلنا نضع كتابه في مكان وسط بين كتابي أبي حاتم والزجاج.

ونخلص من كل هذا إلى أن التأليف في الأبنية في هذه المرحلة لم يأخذ صورة المعجم الكامل ، ولم يتجه إلى حصر المادة اللغوية وتوزيعها على الأبنية ، وهو إلى جانب فقده لعنصر الترتيب والتنظيم لم يصل إلى أكثر من :

١ - حصر الأبنية والتمثيل لكل منها .

٢ - العناية ببعض الأبنية ومحاولة حصر ألفاظها .

أى أنه فقد أهم عنصرين من عناصر المعجم الكامل ، وهما : الشمول والترتيب . ولم يظهر المعجم الكامل إلا في المرحلة التالية ، وهي مرحلة الفارابي .

<sup>(1)</sup> كتاب الأفعال لابن القطاع ص ٣، ٤.

# الباب الثالث

مرحلة الفارابى صاحب أول معجم كامل للأبنية

## الفصل الأول **التعريف بالفارابي**

**اسمه ونسبه**: هو أبو إبراهيم إسحق بن إبراهيم الفارابي ، نسبة إلي فاراب ، وهي مدينة وراء نهر سيحون .

مولده : لا نعرف بالتحديد سنة ميلاده ، فقد سكتت كتب التاريخ عن بيان ذلك .

ولكن إذا علمنا أنه كان من أقران الأزهرى ، وعلمنا أن الأزهرى ولد سنة ٢٨٢هـ، أمكننا أن نحدس بأنه ولد في أواخر القرن الثالث الهجرى أو أوائل القرن الرابع على أكثر تقدير.

صلته بالجوهري: اتفق المؤرخون على أن الفارابي خال الجوهري، وأن الجوهري تتلمذ عليه، وقد ذكر ياقوت أن الجوهري قرأ ديوان الأدب على خاله بفاراب، وذكر أيضاً أنه كتب نسخة منه بيده.

وفاته: انفرد القفطى (والدمؤلف إنباه الرواة) بالقول بأنه مات سنة ٤٥٠هـ. وسوف نناقش هذه الرواية فيما بعد، ونرفضها، كما سننقل رفض ياقوت والقفطى (الابن) لها.

وسائر المؤرخين على أنه مات في القرن الرابع، ولم يمتد عمره إلى القرن الخامس، ولكنهم اختلفوا في تحديد سنة وفاته:

١- فذكر القفطى (الابن) أنه مات سنة ٣٩٨هـ، وأنه وجد ذلك مكتوباً على نسخة من نسخ ديوان الأدب.

٢ ـ وجاء على مخطوطة دار الكتب المصرية (رقم ٢٥ لغة) أنه توفي سنة ٣٧٨هـ.

٣ وذكر بعضهم أنه مات سنة ٣٧٠هـ أو في حدود ذلك.

٤\_وذكر بعض آخر أنه مات في حدود سنة ٣٥٠هـ.

ونحن نستبعد الرواية الأولى المنسوبة للقفطى لأنه ذكر أن الجوهرى مات سنة هرم نستبعد الرواية الأولى المنسوبة للقفطى لأنه ذكر أن الجوهرى وخاله ماتا في عام واحد لكان حدثا يستحق الذكر والإشارة إليه.

كما نستبعد الرواية الثانية، لأننا لا نعرف صاحبها، وما أكثر ما نجده مدونا على أغلفة المخطوطات دون أن يكون له سند تاريخي.

فلم يبق إلا الروايتان الأخيرتان، ولسنا نملك وسائل الموازنة بينهما واختيار إحداهما، ولذا فنحن نتوقف عن إصدار حكم قاطع في الموضوع، وإن كنا نميل إلى ترجيح أنه مات في سنة ٣٥٠هـ، لأن عليه أكثر المؤرخين، ولأنه المشهور.

رحلاته: لم يذكر لنا المؤرخون للفارابي شيئاً عن رحلاته وأسفاره رغم ما قالوه من أنه سافر كثيراً. وكل ما نجده رواية عن رحلته إلى اليمن، ومقامه بزبيد. وأول من قال ذلك القاضى الأشرف يوسف بن إبراهيم بن عبدالواحد الشيباني القفطى المتوفى سنة ذلك القاضى الأشرف يوسف بن إبراهيم بن عبدالواحد الشيباني القفطى المتوفى سنة اليمن، وأقام بها إلى أن مات. وقد ذكر هذه الرواية ياقوت، وتناقلها المؤرخون من بعده، وسنذكر هذه الرواية بنصها لأنها تحمل في طياتها أسباب رفضها والتشكك في صحتها قال ياقوت: «كتب إلينا القاضى الأشرف يوسف بن إبراهيم بن عبدالواحد الشيباني القفطى من بلاد اليمن، وكان قد سافر إلى هناك، وأقام، قال: مما أخبركم به أن أبا إبراهيم السحق الفارابي مصنف كبتاب ديوان الأدب ممن ترامى به الاغتراب، وطوح به الزمن المنتاب إلى أرض اليمن، وسكن زبيد، وبها صنف كتابه ديوان الأدب، ومات قبل أن يروى عنه وكان أهل زبيد قد عزموا على قراءته عليه، فحالت المنية دون ذلك قال: وكانت وفاته سنة ٥٥٤ والله أعلم (١).

ونحن نشك في صحة هذه الرواية، ومن قبل تشكك فيها ياقوت نفسه، والقفطى صاحب إنباه الرواة. وسندنا في ذلك:

(۱) الروايات التي ذكرها ياقوت، والقاطعة بوجود هذا الكتاب في (فاراب) وبسماعه على الفارابي قبل وفاته، ومن بينها قوله: «قرأت بخط الشيخ أبي نصر إسماعيل ابن حماد الجوهري.. قال: قرأته على أبي إبراهيم رحمه الله بفاراب(۲).

وقوله: «قال الحاكم: قرأت بعضه... على أبي يعقوب يوسف بن محمد الفرغاني

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء ٦٢/٦ (٢) المرجع السابق والصفحة

قال: قرأته على أبى على الحسن بن على. الزاميني، وقرأه أبو على على أبى إبراهيم (1), ولهذا عقب ياقوت على هذه الروايات بقوله: فهذا مع وضوحه وكون هؤلاء المذكورين مشهورين معروفين، ومعرفتى بالخطوط الموجودة على النسخة كمعرفتى بما لا أشك فيه يبطل ما كتب إلينا القاضى القفطى من كون هذا الكتاب صنف بزبيد، وأنه لم يسمع على مؤلفه (1).

- (٢) أن هذه الرواية تحدد وفاته بسنة ٤٥٠هـ. وهذا غير صحيح، فالعلماء مجمعون على أنه مات في القرن الرابع، وإن اختلفوا في تحديد سنة وفاته.
- (٣) وقد نفى القفطى (الابن) دخول الفارابي اليمن، وعد ذلك من خلط اليمنيين، وذكر رواية تفسر لنا سر هذا الوهم والتخليط، فقال: «وذكر لى أحد نقلة العلم مذاكرة أن مشايخ الأدب باليمن يذكرون أن أبا العلاء كان يحفظ ما يمر بسمعه.. ويذكرون أن رجلاً منهم وقع إليه كتاب في اللغة سقط أوله، وأعجبه جمعه وترتيبه، فكان يحمله معه ويحج، فإذا اجتمع بمن فيه أدب أراه إياه، وسأله عن اسمه، واسم مصنفه، فلا يجد أحداً يخبره بأمره، واتفق أن وجد من يعلم حال أبي العلاء، فدل عليه، فخرج الرجل بالكتاب إلى الشام، ووصل إلى المعرة، واجتمع بأبي العلاء.. وأحضر الكتاب وهو مقطوع الأول، فقال له أبو العلاء: اقرأ منه شيئاً، فقرأه عليه، فقال له أبو العلاء: الرجل الكتاب السمه كذا، ومصنفه فلان، ثم قرأ عليه من أول الكتاب إلى أن وصل إلى ما هو عند الرجل فنقل عنه النقص، وأكمل عليه تصحيح النسخة، وانفصل إلى اليمن، فأخبر الأدباء بذلك. وقد قيل: إن هذا الكتاب هو ديوان الأدب للفارابي اللغوى.. وأهل اليمن يهمون فيه، ويقولون: مات بعد سنة ٤٠٠، ويزعمون أنه دخل اليمن. وكأنهم خلطوا وظنوا أن الذي دخل به من عند أبي العلاء هو المصنف، وليس كذلك، وإنما هو المصحح، ولم يحققوا أمره لغفلتهم».

فالذى دخل اليمن، ومات قبل أن يقرأ عليه الكتاب هو السائل، وليس المؤلف، وهو ما تتناسب سنة وفاته مع وفاة أبي العلاء المعرى (سنة ٤٤٩هـ)

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق ٦٤/٦ (۲) معجم الأدباء ٦/ ٦٥

- (٤) وشيء آخر نأخذه من هذه الرواية، وهو أن «ديوان الأدب» لم يكن متداولا بين اليمنيين معروفاً عندهم، وإلا لما حار هذا الباحث في الاستدلال على اسمه ومعرفة مصنفه حتى اضطر إلى الرحيل إلى الشام، وقصد أبي العلاء، ولو أن الفارابي ألفه عندهم وبين أظهرهم لاشتهر بينهم، وما خفي أمره عليهم.
- (٥) ودليل آخر ينفى دخوله اليمن ومقامه بزبيد، وهو أننى استوعبت كل ما تحت يدى من مراجع فى تاريخ اليمن وزبيد بوجه خاص، واهتممت بكتب التراجم على الأخص، فلم أجد فيها للفارابي ذكرا.

ومعنى هذا كله أن الفارابى لم ينتقل إلى اليمن، ولو يؤلف كتابه فى زبيد. فهل معنى هذا أنه ألفه بفاراب؟ لا أرى ذلك أيضاً، لأنه من المستبعد أن يؤلف معجم عربى فى بيئة تركية، ولأن من يؤلف معجماً كهذا يحتاج إلى مراجع كثيرة، وإلى مشافهة للعلماء، وتلق عن الثقات، وهذا ما لا يتيسر فى «فاراب» فمن المعقول إذن أن يكون الفارابى قد ذهب إلى «بخارى» عاصمة السامانين، والتقى بعلماء بلده الذين كانوا يجتمعون فى البلاط الساماني، ومن المعقول أيضاً أن يكون قد رحل إلى المشرق، وقصد «بغداد» واستفاد من مكتباتها، والتقى بعلمائها، ومن المعقول كذلك أن يكون قد ألف كتابه فى «بغداد» ثم تلفت حوله فلم بجد من يجيزه عليه، لأن الخلفاء فى ذلك الوقت كانوا قد صاروا ألعوبة فى أيدى الأتراك، وكانوا قد فقدوا أملاكهم، وأفلست خزائنهم، لدرجة أنهم تطلعوا إلى بعض حكام الإمارات القريبة من العراق يستعينون بهم علهم ينجحون فى إنقاذ الموقف(١)، ولأن الحكم الفعلى كان فى يد الأتراك، وهم كانوا فى شغل شاغل عن العلم والعلماء، بتدبير الدسائس وتبيت المؤامرات، فضلاً عن أنهم كانوا أعاجم، ومن رجال الحرب الذين لا يقدرون العلماء قدرهم، ففضل الفارابي أن يحمل كتابه ويعمود به إلى مسقط رأسه، وهناك أهداه إلى عالم من علماء بلده، وجلس لتدريسه، وإقرائه لتلاميذه.

وعما يدل على أن الكتاب قد انتهى به المطاف إلى فاراب، ما سبق أن نقلناه عن ياقوت من أن «ديوان الأدب» قد قرئ على مؤلفه بفاراب، كما نلاحظ أن أقدم نسخ «ديوان الأدب» قد ظهر في بلاد ما وراء النهر، وما تاخمها، وقد رأى ياقوت نسخة منه بتبريز

<sup>(</sup>١) انظر الخلافة والدولة ص٩٥

بخط الجوهرى كتبها سنة ٣٨٣هـ(١)، وفي معهد المخطوطات نسخة أخرى كتبت سنة ٣٩١هـ للأمير السيد إسماعيل بن نوح بجرجان، كما رأى القفطى نسخة منه كتبت في ترمذ (٢). وكذلك فإن أقدم دراسة حول «ديوان الأدب» ظهرت في هذه المنطقة على يد الحسن بن مظفر النيسابورى اللغوى الذي ألف «تهذيب ديوان الأدب، وكان مقيماً بخوارزم، وتوفى سنة ٤٤٢هـ(٣).

وهناك قصيدة للقاضى نشوان بن سعيد الحميرى في مدح ديوان الأدب ختمها بقوله:

روض من الآداب أصبح ضائعاً في معشر عجم تعد من العرب
لاعيب فيه غير أن لبابسه أضحى غريبا في زمان مؤتشب(١)
فهذا يوحى بأن الكتاب قد وجد في بيئة عجمية، ولذلك لم يقدر حق قدره، ولم ينل
حظه من الذيوع والشهرة.

مؤلفاته: ذكر المترجمون للفارابي ثلاثة كتب ألفها، هي:

١ ـ ديوان الأدب.

٢\_ بيان الأعراب.

٣\_ شرح أدب الكاتب<sup>(٥)</sup>

وهناك كتاب آخر ينسبه إليه بعض الباحثين، وهو: «الألفاظ والحروف»، وترجع قيمة هذا الكتاب إلى أن صاحبه يعد به أول من وضع قائمة تفصيلية محددة للقبائل التى يستشهد بها، والقبائل التي لا يستشهد بها، وهي القائمة التي نقلها السيوطي في المزهر، وتداولها الباحثون من بعده.

وممن نسب هذا الكتاب إليه الدكتور إبراهيم أنيس، وكذلك فعل محققو المزهر

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء ٦/٩٥١

<sup>(</sup>٢) إنباه الرواة ١/ ٢٥

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء ٩/ ١٩١، ١٩٢

<sup>(</sup>٤) مؤتشب: مختلط غير صريح في النسب.

<sup>(</sup>٥) وردت هذه المؤلفات في كل من سلم الوصول، وبغية الوعاة، وطبقات ابن شهبة. ومعجم الأدباء.

للسيوطي(١) وربما تكون نسبة هذا الكتاب للفارابي محفوفة بالشك، لسبين:

أولهما: أنه ليس بين كتاب التراجم والطبقات من نسبه إليه.

وثانيه ما: أن السيوطى نسب هذا الكتاب لأبى نصر الفارابى (٢)، ومن قبله نسبه أبوحيان كذلك إلى أبى نصر الفارابى، وسماه كتاب «الحروف» (٣). ولذا فنسبته إلى الفارابى الفيلسوف أقرب من نسبته إلى الفارابى اللغوى.

<sup>(</sup>١) المزهر، وانظر فيه فهرس الأعلام بآخر الجزء الثاني.

<sup>(</sup>٢) المزهر ١/ ٢١١ والاقتراح ص١٩٠، ٢٠

<sup>(</sup>٣) ارتشاف الضرب ص٨٤٩

#### الفصل الثاني

### التعريف بديوان الأدب

صدَّر الفارابي معجمه بمقدمة مسهبة تناول فيها مسائل عدة، ثم أتبعها المادة اللغوية موزعة على أبوابها بحسب أبنيتها على النحو الذي شرحه في مقدمته. وذيل معظم أبواب الأفعال بأحكام تصريفية.

وسنتناول الآن كل ناحية من نواحيه بالشرح والتفصيل:

### البحث الأول المقدمة

عالج الفارابي في مقدمته بعض القضايا اللغوية والتصريفية، وكشف فيها عن منهجه الذي سلكه في تنظيم المادة اللغوية وتبويبها:

١ ـ وقد بدأ المقدمة بحمد الله والصلاة على رسوله.

٢\_ وأتبع ذلك الحديث عن قدرة الله وخلقه الأشياء على صور متفاوته، وما يستلزم ذلك
 من ثبوت الفضل لبعض المخلوقات على بعضها الآخر.

٣- وانتقل من ذلك إلى تفضيل الرسول على على سائر الخلائق وإثبات المزية لزمانه وبلده وأصحابه واسمه وتركيبه وخلقه وسمته ونسبه وعترته وأمته ولسانه، وذكر فضل اللسان العربي على سائر الألسنة، فهو «كلام جيران الله في دار الخلد، وهو المنزه من بين الألسنة من كل نقيصة والمعلى عن كل خسيسة»، وهو قد «بني مباني بأن بها جميع اللغات، من إعراب أوجده الله له وتأليف بين حركة وسكون حلاه به».

٤- ثم أشار إلى مؤلفات اللغويين السابقين له، ونقدهم نقداً إجمالياً، فقال: «وقد ألف السلف رحمة الله عليهم في جمع هذا اللسان كتبا كثيرة تفاضلوا فيها، وقيدوا منه ما قيدوا.. من موجز وغير موجز، ومعتدل بين المذهبين... ومحسن ما ألف فعم بنفعه، ومشير فيما صنف فخص به الطبقة العليا، ومقصر فيما جمع».

٥- ثم أدل بنفسه وفخر بمصنفه وذكر أنه عمل فيه عمل من طب لمن حب، وأنه لم يسبق إليه أو يزاحم عليه.

٦- وذكر الضابط العام الذي ينتظم كل ما حواه معجمه من مادة لغوية وأنه مشروط بشروط:

أ\_ أن يكون مستعملاً.

ب ـ أن يذكره النحارير من علماء أهل الأدب في كتبهم.

جــ أن يكون واردا في قرآن أو حديث أو شاهد من كلام العرب.

٧ ـ ثم فصل الحديث عن منهجه وما سيذكره أو يتركه، على نحو ما سنتحدث عنه فيما بعد.

٨\_ وتخلل ذلك بعض البحوث التصريفية المرتبطة بنظام الكتاب:

أ- كتقسيمه الكلام إلى اسم وفعل وحرف وذكره علامات كل قسم

ب \_ وحديثه عن أقل الأبنية وأقصاها.

ج وعن حروف الزيادة ومواضعها.

د ـ وعن أبنية الأسماء مجردها ومزيدها واستعمالات كل بناء من حيث الاسمية أو الوصفية والإفراد أو الجمع، كقوله عن بناء «فَعْل»:

 ١- إنه يكون واحد فُعول (قلب وقلوب) أو فعال (كلب وكلاب) أو أفعال (ثوب وأثواب) وغير ذلك.

٢\_ ويكون وصفاً من الأفعال الدالة على الطبائع (ضَخْم).

٣ ويكون مصدراً لفَعَل المتعدى (ضَرَب)

٤ ـ وَيكون جمعاً لفَعْلَة (١) (تمرة).

وقوله عن بناء «مُفْعَل» إنه اسم المكان أو الزمان أو المصدر الميمى أو اسم المفعول من أفعل يُفعل.

وأهم ما يلفت النظر في هذه المقدمة حديثها التفصيلي الدقيق عن منهج الكتاب وإسهابها في شرح نظامه وخطته، ويرجع ذلك إلى تعدد جوانب هذا المنهج وتشعب نواحيه، فضلاً عما فيه من جدة وابتكار.

كما أنها تكشف لنا عن إعجاب المؤلف باللغة العربية وتقديسه لها وإيمانه بفضلها على سائر اللغات واختصاصها بميزات لا توجد في أخواتها.

وتبين عن رأيه في توقيفية اللغة ونسبة وضعها إلى الله. وهو رأى نادى به من قديم كثير من اللغويين.

وهي بعد ذلك تدلنا على مقدرة الفارابي الفائقة في فن الصرف والاشتقاق، ودرايته التامة بمسائله وتبحره في فهم أبحاثه.

<sup>(</sup>١) هو هنا كأصحاب المعاجم ـ لا يقرق بين الجمع واسم الجنس الجمعي، فيطلق على النوعين كليهما لفظ «الجمع»

### البحث الثانى المادة اللغوية ١. منهجه في ترتيبها

شرح الفارابى فى مقدمة ديوان الأدب منهجه فى الترتيب ونظامه فى التبويب، وفى عرض المادة اللغوية، وتحدث عن ذلك حديثاً واضحاً صريحاً، ولم ينس أن يدل بنفسه ويفخر بمصنفه فقال «عملت فيه عمل من طب لمن حب، مشتملاً على تأليف لم أسبق إليه، وسابقاً بتصنيف لم أزاحم عليه»(١) وله الحق فى ذلك فلسنا نعرف أحداً من علماء اللغة السابقين سلك مسلكه فى الترتيب أو ألف معجماً فى اللغة على هذا النحو من التصنيف.

كما فخر المؤلف بدقة نظام معجمه ووجود كل كلمة في مظنتها إذ يقول «ورتبت كل كلمة فجعلتها أولى بموضعها مما يقدمها أو يعقبها ليجدها المرتاد لها في بقعة رابضة من غير نص مطية أو إدآب نفس»(٢).

أما هذا المنهج الذي اخترعه الفارابي وفخر به فتتلخص أسسه فيما يأتي:

أولا: قسم الفارابي كتابه ستة أقسام سماها كتبا، وهي على الترتيب الآتي:

أ ـ كتاب السالم: وعرفه بقوله: ما سلم من حروف المد واللين والتضعيف.

ب \_ كتاب المضاعف: وعرفه بقوله: ما كانت العين منه واللام من جنس واحد.

جـ كتاب المثال: وعرفه بقوله: ما كانت في أوله واو أو ياء.

د\_ كتاب ذوات الثلاثة: وعرفه بقوله: ما كانت العين منه حرفا من حروف المد واللين = (الأجوف).

هـ كتاب ذوات الأربعة: وعرف بقوله: ما كانت اللام منه حرفا من حروف المد واللين (٣) (الناقص)

و\_كتاب المهموز.

<sup>(</sup>١) ديوان الأدب ١/ ٧٢، ٧٣ (٢) ديوان الأدب ١/ ٧٤

<sup>(</sup>٣) لم يفهم كرنكو هذا الاصطلاح وظن أن المراد بذوات الأربعة مازادت أصوله على ثلاثة أحرف.

وذكر السر في إفراد المهموز بكتاب فقال: والهمزة كالحرف السالم في احتمال الحركات، وإنما جعلت في حروف الاعتلال، لأنها تلين فتلحق بها(١).

ثانياً: جعل كل كتاب من هذه الكتب شطرين: أسماء وأفعالاً، وقدم الأسماء في كل كتاب على الأفعال.

ثالثاً: قسم كل شطر منهما إلى أبواب بحسب التجرد والزيادة. ففي الأسماء بدأ كما في:

أ\_الثلاثي المجرد (نحو عنَب)

ب\_ ثم ما لحقته الزيادة في أوله (وهي الهمزة والميم) مثل (أصبع ومذهب).

جــ ثم المثقل الحشو وهو عين الفعل (مثل حمّص).

د ـ ثم ما لحقته الزيادة بين الفاء منه والعين (مثل طابع)

ه\_ ثم ما لحقته الزيادة بين العين منه واللام (مثل سحاب)

و \_ ثم ما لحقته الزيادة بعد اللام (مثل خِدَبّ)

ز \_ ثم الرباعي وما ألحق به (مثل ثعلب).

ح\_ثم الخماسي وما ألحق به (مثل جِرْدَحُل)

وفي الأفعال بدأ كما يلي:

أ\_الثلاثي المجرد (نحو تُقَب)

ب\_ ثم ما لحقته الزيادة في أوله من غير ألف وصل ـ وهي الهمزة (مثل أترب) جـ ـ ثم المثقل الحشو (مثل رَبّ)

د ـ ثم ما لحقته الزيادة بين الفاء منه والعين (مثل جاذب)

هــ ثم الأبواب الثلاثة التي في أولها ألف وصل مما له في الثلاثي أصل (مثل اجتذب، استصعب)

ديوان الأدب ٧٦/١

و \_ ثم ما لحقته الزيادة في أوله \_ وهي التاء \_ مع تثقيل حشوه (مثل تكلم) ز \_ ثم ما لحقته الزيادة في أوله \_ وهي التاء \_ مع زيادة بين الفاء منه والعين (مثل تجاذب)

> ح \_ ثم بابا الألوان وما أشبه ذلك (مثل احمر واحمار) ط\_ ثم أبواب الرباعي وما ألحق به أو زيد فيه (مثل زعفر)

رابعاً: ولما كان كل باب من هذه الأبواب قد يشترك في عدة أبنية، كالثلاثي المجرد من الأسماء الذي له تسعة أبنية، وضع قاعدة لتقديم بعض هذه الأبنية على بعض فقال:

١ ـ نبتدىء بالمفتوح الأول لأن الفتحة أخف الحركات(١)، ثم نتبعه المضموم ثم المكسور.

 $Y_{-}$  نقدم ساكن الحشو على المتحرك الحشو، لأن السكون أخف من الحركة  $(Y_{-})$ .

٣\_ نقدم ياء التأنيث على همزة التأنيث، لأن الياء ساكنة والهمزة متحركة.

٤ نقدم همزة التأنيث على النون لأن الهمزة أخفى في الوقف والنون ظاهرة فهى
 لخفائها أقرب إلى الخفة.

خامساً: وأحياناً يلمح بين كلمات البناء الواحد اختى الفة فنجده يقسم كل بناء إلى أنواع بالنظر إلى صفاته فمثلاً «فَعْل» من السالم يرى أن بعض كلماته جاء بالناء، وبعضها جاء بدونها، وبعض كلماته جاء ملحقاً بآخره ياء النسب، وبعضها جاء بدونها. ولهذا نجده يقسم هذا البناء إلى أصل وفرعين: فالأصل باب «فَعْل» ويذكر تحته الكلمات

<sup>(</sup>١) سبق سيبويه إلى ذلك فقال: «وأما ما توالت فيه الفتحتان فإنهم لا يسكنون منه لأن الفتح أخف عليهم من الضم والكسر .... وذلك نحو جَمَل وحَمل \_ (الكتاب ٢/ ٢٥٨)

<sup>(</sup>٢) اعتبار السكون أخف من الحركة شيء قال به اللغويون القدماء وتردد في كلام النحاة كذلك. وقد عقد سيبويه بابا لما يسكن استخفافاً وهو في الأصل عندهم متحرك (الكتاب ٢/ ٢٥٧، ٢٥٧) ونقل تعلب عن الفراء أن سبب تحريك عين "فَعَلَة» في جمع الأسماء دون الصفات أن الصفات لأن فيها ذكر الاسم أثقل من الأسماء فلم يزيدوها حركة فيدخلوا ثقلاً على ثقل فأعطوها السكون، وأعطوا الحركة للأسماء لأنها خفيفة (مجالس ثعلب ٢/٧٢٥).

وكذلك اعتبر ابن جنى السكون أخف من الحركة، واعتبره مضارعاً للفتحة في الحفة (الخصائص ١/٥٩) وسمى تسكين الحرف المتحرك تخفيفاً (الحصائص ٢/٢١، ٣٣٠، ٣٣١)

التي جاءت على هذا الوزن. ويفرع عليه تفريعين هما:

أ\_مازيد في آخره التاء.

ب\_مازيد في آخره ياء النسب.

ولكنه لم يلتزم هذه الأقسام في جميع أبواب الأسماء، بل كان يذكر ما ورد منها فقط...

وراعى فى كتب المعتل الثلاثة \_ إلى جانب هذه الأقسام \_ أن يقسم كل باب بالنظر إلى حروف الكلمة (عدا الحرف المسمى باسمه الكتاب). ففى كتاب المثال يغض النظر عن الحرف الأول من الباب ثم ينظر إلى الحرفين الأخيرين ويبدأ الباب هكذا:

١ \_ النوع الذي سلم فيه حرفاه الآخران (يقابل السالم)

٢ \_ ثم النوع الذي ضعف فيه حرفاه الآخران (يقابل المضاعف)

٣ ـ ثم النوع الذي اعتل أول حرفيه الآخرين (يقابل ذا الثلاثة)، (غير موجود)

٤ \_ ثم النوع الذي اعتل ثاني حرفيه الآخرين (يقابل ذا الأربعة)

أما المهموز فقد أجله إلى كتاب الهمز(١).

وليس معنى هذا أن كل باب من أبواب المثال قسَّمه هذه الأقسام الأربعة، وإنما إذا وردت هذه الأقسام أو بعضها ذكرها على هذا الترتيب وكثيراً ما تخلفت القسمة العقلية فلم ترد بعض هذه الأقسام أو جلها، فالمثال بجميع أبوابه خلا من النوع الثالث وهو المعتل الفاء والعين، وباب «فَعْل» جاءت منه الأنواع الثلاثة كلها، وباب «فُعْل» جاء منه النوعان الأول والثاني.

أما كتاب الهمز فقد قسم أبوابه إلى ثلاثة أقسام وبدأ هكذا:

١ - المهموز الفاء ٢ - ثم المهموز العين ٣ - ثم المهموز اللام.

<sup>(</sup>۱) أما ذوات الثلاثة فلم يذكر منه: إلا ما سلم حرفاه الآخران. ولم يذكر المثال ولا المضاعف لعدم وجودهما. أما المعتل العين واللام فقد أجله إلى ذوات الأربعة وأما المهموز فقد أجله إلى كتاب الهمر. وأما ذوات الأربعة فلم يذكر فيه المثال لانه سبق في كتاب المثال، ولا المهموز لأنه سيأتي، وإنما ذكر فيه ما سلم حرفاه الآخران، وما اعتل حرفاه الآخران مع التضعيف (تو) ومن غير تضعيف (سوى)، وذكرهما تحت اسم اللفيف.

ورتب كل قسم من هذه الأقسام ناظرا إلى الحرفين الآخرين غير الحرف المهموز فبدأ في المهموز الفاء كما يلي:

١ \_ النوع الذي سلم فيه حرفاه الآخران (يقابل السالم)

٢ ـ ثم النوع الذي ضعف فيه حرفاه الآخران (يقابل المضاعف)

٣ \_ ثم النوع الذي اعتل فيه أول حرفيه (يقابل ذا الثلاثة)

٤ \_ ثم النوع الذي اعتل فيه ثاني حرفيه (يقابل ذا الأربعة)

أما النوع الذي همزت فيه عينه أو لامه (مع همز الفاء) أو همزت فيه عينه ولامه فقد أهمله. وقد بحثت عن سر ذلك ففتشت في «صحاح» الجوهري فلم أجد فيه كلمة همز فاؤها وعينها، أو عينها ولامها، ووجدت كلمتين اثنتين همزت فيهما فاؤهما ولامهما وهما «أجأ» و«آء». فلعل هذا هو السر في ترك الفارابي لهذا النوع(١).

وليس معنى هذا أن كل باب من أبواب المهموز قسمه هذه الأقسام الأربعة، وإنما - كما قلنا سابقاً - إذا وردت هذه الأنواع أو بعضها ذكرها على هذا الترتيب. وقد جاءت جميع الأنواع في باب «فَعْل» من المهموز الفاء. أما «فَعْل» المهموز العين فقد ورد منه ثلاثة أنواع هي:

٣ \_ ذوات الأربعة

٢\_ المثال

١ \_ السالم

وأما المهموز العجز، فقد ورد منه نوعان هما:

٢ ـ ذوات الثلاثة.

١ \_ السالم

سادساً: ولما كانت هناك كلمات كثيرة تشترك في الوزن الواحد، رأى أن يرتب

<sup>(</sup>۱) تحدث ابن جنى عن اجتماع الحروف المتقاربة في المخرج فـذكر أن العرب استثقلوا ذلك، واعتبر هذا النوع متروكاً للاستثقال مثل سص، وعد من الثقيل كذلك ما اجتمع فيه حرفان من حروف الحلق، بل هي "من الائتلاف أبعد لتقارب مخارجها عن معظم الحروف، أعنى حروف الفم» (الخصائص ۱/ ٥٥). كما تحدث عن اجتماع الهمزتين في كلمة واحدة فقال: «وليس في الكلام كلمة فاؤها وعينها همزتان ولا عينها ولامها أيضاً همزتان، بل قد جاءت أسماء محصورة وقعت الهمزة فيها فاء ولاما...» وذكر سبب ذلك وهو ثقل النطق بالهمزة الواحدة، فهم باستكراه اثنين ورفضهما لاسيما إذا كانتا مصطحبين غير متفرقين فاء وعينا. أو عينا ولاما» أولى (سر الصناعة ٢٩، ٣٠)

الأوزان بحسب حرفها الأخير مع أولها ووسطها(١).

أ\_ فيبدأ بالكلمات التي أواخرها الباء ثم يتجاوزها إلى ما بعدها من حروف الهجاء (ماعدا حروف الاعتلال والهمزة)

ب فإذا جاءت عدة كلمات أواخرهن كلهن حرف واحد كان التقديم لما أوله أسبق في الترتيب الهجائي.

جــ فإذا وجدت عدة كلمات أواخرهن كلهن حرف واحد ومفاتحهن حرف واحد كان التقديم لما وسطه أسبق في الترتيب الهنجائي.

د\_فإذا فرغ من حرف ابتدأ ما بعده بغير حرف نسق ليكون دليلاً على مستأنف ما بعده.

هـ عدل في ترتيب ألفاظ المعتل اللام أو المهموزها عن اعتبار الحرف الأخير لأنه واحد في جميعها، واعتبر الحرف الذي قبله مع الحرف الأول<sup>(٢)</sup>.

سابعاً: التزم في أبواب المزيد أن يحذف الزيادة في ذهنه ثم يضع الكلمة موضعها من الباب بالنظر إلى أصولها.

ثامناً: كان في كثير من الأبواب والسيما في شطر الأفعال يذيل الباب بتعقيب يتحدث فيه عن أحكام عامة تتعلق بالباب، كما سنفصل فيما بعد.

تاسعاً: في أبواب المعتل كان يفصل الواوى عن اليائي ويقدم الأول منهما. وسار على النظام الآتي:

أ\_ما عُرف أصله ألحقه به.

<sup>(</sup>۱) وهذا ما يعرف الآن بنظام الباب والفصل، وقد اشتهر بين الباحثين أن الجوهرى الذى اخترعه وطبقه فى كتابه الصحاح. والذى تبين الآن أن الفارابي هو مخترع هذا النظام، وأنه أسبق من الجوهرى فى تطبيقه. ومع وضوح هذه الحقيقة نجد الأستاذ أحمد عبدالغفور العطار يتعصب للجوهرى ويصر على نسبة الفضل إليه مع أنه يعترف بأن الفارابي هو السابق. ولا نفهم كيف نوفق بين قوله "ولعل من الحق والإنصاف أن نذكر أن بين الفارابي والجوهرى نقطة التقاء وهي تقسيم الكتاب إلى أبواب وفصول.". (مقدمة الصحاح ص ١٧٥) وقوله: "والذى نراه أن منهج الجوهرى في ترتيب صحاحه باعتبار أواخر الكلمات غير مقصود منه تيسير الأمر على الشعراء والكتاب. أما المنهج الذى اتبعه فهو من ابتكاره(!!) وهداه إليه علمه الواسع بالصرف واشتغاله به (!!) ص ١٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) وهذا وجه خلاف بينه وبين الجوهري الذي لم يعدل عن اعتبار الحرف الأخير حتى في المهموز والناقص. -

- ب \_ وما كان غير مشهور أصله ألحقه بالواو لأنها أول البابين.
- جـ وما تنازعه البابان ألحقه بالواو لأوليتها دون نظر في ذلك إلى الأشهر منهما، مثل كلمة «العاج» لأنه يقال عجت بالمكان أعوج وما عجت من كلامه بشيء أغيج.

وإلى جانب هذه الأسس وضع في مقدمته مبادئ طبقها في معجمه، مراعاة للإيجاز فاستبعد من المعجم أشياء لا يحتاج للنص عليها لأنها قياسية مطردة، وهي:

#### أ\_ مالا يذكر من الأسماء:

- ١ \_ ما كان من الشجر والنبات وأشباه ذلك لا يذكر واحده لأن له قياساً يطرد عليه، وقياسه أن يكون الواحد منه بالهاء على مثال الجمع كقولك تفاحة وموزة وملخة.
- ٢ ـ ما كان من فُعل جمعا لفُعلة (حُجْرة وحُجر) أو فعل جمعا لفعلة (كسرة وكسر).
   ٣ ـ ما كان من فُعل جمعا لفعول (غَفور) أو فعيل (قضيب) أو فعال (كتاب).
  - ٤ \_ ما كان على فُعْلة من أسماء الألوان والعيوب.. نحو الحمرة والصفرة والحدبة..
- ٥ ما كمان على مَفْعَل من يَفْعَل أو يَفْعُل أو على مفعِل من يفعِل إذا كان مصدراً أو السما للمكان أو للزمان.
  - ٦ \_ مُفْعَل من المزيد فيه.
- ٧ ـ ما كان من أمثلة الجمع مما لم يأت عليه واحد (أى على وزنه) كالفُعول (جنود) والأفعال (أثواب) والأفعل (أكلب) والفاعلين (كاتبين) والفاعلات (كاتبات) والفواعل (جواهر) والأفاعل (أكابر) والأفاعل (أضابير) والمفاعل (مصابيح) ونحو ذلك.

<sup>-</sup> فكلمة "البدء" تذكر في الصحاح قبل "الخَبُء" لأنها عنده من باب الهمز فصل الباء، والثانية من باب الهمز فصل الباء وكلمة الخبء من فصل الخاء، ولكنها تذكر بعد الخبء في ديوان الأدب لأنها من باب الدال فصل الباء وكلمة الخبء من باب الباء فصل الخاء. ومثل هذا يقال في كلمتين مثل "نحو" و"رخو"، فالأولى تذكر أولا في ديوان الأدب لأنها من باب الواو فصل النون:

- ٨ ... ما كان على فُعَلاء (عقلاء) أو أفعلاء (أشدّاء) جمعا(١١).
- ٩ ـ ما كان من فعْلان جمعا لفَعول (خَروف) أو فُعال (غراب) أو فُعَل (صُرَد)
  - ١٠ ـ فُعْلان إذا كان جمعا لفَعيل (قَضيب).

#### ب\_ مالا يذكر من الصفات:

- ١ ـ ما كان على فاعل من «فَعَل» واقععا أو غير واقع (٢) (ضرب، جلس) أو فعل واقعا
   (سمع).
  - ٢ ـ ما كان على فعل من فعلَ غير الواقع (فَرحَ)
    - ٣ ـ ما كان على فعيلً من فَعُل (عظم)
  - ٤ ـ ما كان على فُعْل جمعا لأفْعَل وفعلاء (أحمر وحمراء)
  - ٥ \_ ما كان على فعال جمعا لفعيل (ظريف) أو فَعْلان (عطشان)
    - ٦ ـ ما كان على فُعَّل أو فُعَّال جمعا لفاعل (صائم)
- ٧ ـ ما كان على فَعَال (قبال) أو فَعُول بمعنى فاعل (صبور) أو فَعيل بمعنى مفعول (قبيل) إلا ما كان من هذه الأبنية ونحوها اسما أو صفة تجرى مجرى الأسماء أو غريباً أو مستعملاً في الكلام والكتب كثيراً.
  - ٨ ــ ما كان على فَعْلَى تأنيثاً لفَعْلان (سكران وسكرى)
    - ٩ ـ ما كان على فَعْلاء تأنيثا لأفعل (أحمر وحمراء)
      - ١٠ ما كان على أفعل وهو تفضيل.
- ١ ما كان على الأفعل الذي هو تذكير الفعلى (الأصنعر والصغرى) أو الفعلَى
   الذي هو تأنيث الأفعل.
  - ١٢ ـ ما كان على فاعلة تأنيثاً لفاعل.
  - ١٣ ـ ما كان على فعال جمعا لفَعْل لم يذكر نحو صَعْب وصعاب.

<sup>(</sup>١) كان حقه أن يذكر هذا النوع من قسم «مالا يذكر من الصفات» لأنه لا يطرد إلا في جمع الصفات.

<sup>(</sup>٢) يعنى بالواقع المتعدى وبغير الواقع اللازم.

### جــ المصادر التني لا تذكر:

- ١ ـ فَعْل إذا كان مصدراً لفَعَل «الواقع (ضرب ضربا) أو لفعلَ الواقع (فهم فهما).
  - ٢ ـ فُعُول إذا كان مصدرا لفعكل غير الواقع (قعد قعوداً).
    - ٣ ـ فَعَل إذا كان مصدرا لفعل غير الواقع (فرح فرحاً)
- ٤ ـ فَعَالة إذا كان مصدرا لفَعُل (فصح فصاحة) الأنها القياس ولها الغلبة، ونذكر فعولة (صعب صعوبة) وفعل (عظم عظما) لئلا يشتبهن.
- ٥ ـ كـذلك لا نذكر كل ما قلنا عنه إنه قياس إلا أن لا نـذكر فعله فنذكر المصدر للتفسير عن معنى الفعل.
- ٢ ـ أسماء البلدان والأودية والجبال والمفاوز وما أشبه ذلك يكتفى فيها بذكر أنها اسم
   موضع إلا أن يجىء أمر مشهور نضطر إلى التصريح به.
- ٣ ـ إذا كان في الشيء لغتان فصاعدا ففسرناه في باب جردنا ذكره في غيره من الأبواب إيجازا. هذا هو الأغلب.
- إذا ذكرنا مصدرا للتفسير عن معنى الفعل اخترنا ما ذكرنا أنه هوالبناء في بابه إذا
   كان قد روى وإن كان غيره أشهر. لأنا إذا ذكرنا سواه كنا كأنا ندل على أنه لا بناء
   له أصليا وأنه إنما استعير له اسم من أسمائه فجعل ينوب عنه وهذا منقصة في الفعل (١).
- إذا كان للفعل عدة أمثلة كلها ينوب عن مصدره اخترنا منها ما هو أشبه به وألحقنا ما بقي بالأسماء.
  - ٦ إذا جاءك فعل أو يفعل من غير ذكر مصدر فاعلم أنه لا يخلو من أحد وجهين:
     أ أن يكون على مذهبنا في ترك ما هو أصل للبات.
- ب ـ أو يكون لم يوجد له مصدر في المحكى عن العلماء فأقتصر على ذكر ماضيه أو مستقله(٢).

(٢) يعنى أنه إذا جاء في معجمه فعل بلا مصدر فهو يحتمل أحد شيئين: إما أن مصدره قياسي، فهو داخل فيما صرح بإهماله، وإما أنه لم ينقل له مصدر عن الثقات فسكت عن ذكره

<sup>(</sup>١) كان في أبواب الأفعال يعبر بالمصدر غالباً وهو هنا يقول إنه إذا وجد للفعل مصدرا واحدا صرح به أما إذا وجد له أكثر من مصدر فإنه سيختار القياسي منها ويصرح به حتى ولو كان المصدر المشهور غيره، ويلحق باقى المصادر بأماكنها في قسم الأسماء.

- ٧ \_ لن نذكر إلا ما استعمل من هذه اللغة وذكره النحارير من علماء أهل الأدب في كتبهم .. مما جرى في قرآن أو أتى في سنة أو حديث أو شعر أو رجز أو حكمة أو سجع أو مثل أو نادرة.
- ٨ ـ سأبين عن مواضع العلل بعلل أشرحها وأوضحها منتخباً فيما ذكرت منها أحراها
   بالذكر وأولاها بالقبول تاركا سائر الأقاويل فيها(١).
- ٩ ـ لن أتجاوز في الشعر ما رواه واحتج به العلماء المتقنون لهذا الأمر ولن أعدو ما ذكروه واحتجوا به في كتبهم تيمنا بهم واقتفاء لآثارهم ورضا باختيارهم واعتمادا على صحة ما رووا... وإيثارا للاتباع على الابتداع.
- ١٠ هناك أشياء في باب يفعُل ويفعل ذكرتها على التقليد من غير أن يثبت بها سماع.
- 1 1\_ هناك أشياء كثيرة من هذين البابين لم نودعها إياهما لأن كتب الرواة لم تنطق بيان المستقبل منها.
- ١٢ ما وجدنا من اسم أو فعل قد جرى في لفظة مفيدة أو شعر أو حكمة أو غير
   ذلك حكيناها بعينها إرادة أن تكون الفائدة منهما جميعاً.

وقد طبق المؤلف في معجمه معظم هذه الأسس والمبادى - ولم نجد إلا بعض أشياء طفيفة ندت عنه سنشير إلى أهمها فيما بعد.

#### لماذا اختار الفارابي هذا النظام؟

عاش الفارابي في المائة الرابعة للهجرة وأخرج معجمه في قرن عرف بقرن المعاجم، ففي ه أخر عدد من المعاجم المشهورة المعتمدة وفيه أخذ المعجم الصورة المألوفة لنا وفيه اتجه العلماء إلى ترتيب الألفاظ ترتيباً هجائياً وبدءوا ينصرفون عن الترتيب الجارى على حسب المعاني (٢).

ولذلك كان على من يفكر في وضع معجم في ذلك العصر أن يقلب المسألة في رأسه

<sup>(</sup>١) يعني بذلك التذييلات التي أتبع بها كثيراً من أبواب الأفعال. وقد أفردنا لها مبحثاً مستقلاً.

<sup>(</sup>٢) دلالة الألفاظ ص٢٢٧

أولا، ويتردد طويلاً قبل أن يقدم، ويحاول أن يشق بنفسه طريقاً جديداً ويرسم منهجاً فيه إفادة وفيه ابتكار وجدة. وحينما قلب الفارابي المسألة في رأسه ونظر في معاجم السابقين واهتدى إلى موطن الداء فيها أراد أن يؤلف معجماً يفوق معاجم السابقين ويتلافى أوجه النقص فيها، فألف معجمه على النظام الذي شرحناه معتقدا أنه بلغ الهدف وأصاب الغرض، واهتدى إلى تأليف لم يسبق إليه وسبق بتصنيف لم يزاحم عليه (۱)، ومفتخراً بإحكام ترتيبه ووضعه كل كلمة في موضعها المناسب لها «ليجدها المرتاد لها في بقعة بعينها رابضة من غير نص مطية أو إدآب نفس»(۲).

وفى رأيى أن هذا المنهج المركب الذى اختاره الفارابى كان نتيجة لعوامل عدة اشتركت جميعاً في خلقه وتكوينه، وهذه العوامل هي:

١ - اختار ترتيب الكلمات على الترتيب الهجائى المعروف، ولم يذهب فى ذلك مذهب الخليل بن أحمد ولم يرتب ترتيبه «ميلا إلى الأشهر لقرب متناوله وسهولة مأخذه على الخاصة والعامة»(٣).

ولكن إذا كان الفارابي قد طرح نظام الخليل لصعوبته وبعد تناوله واختار الترتيب الهجائي المعروف فلماذا رتب ألفاظه على حسب الجرف الأخير ولم يرتبها على حسب حرفها الأول؟

أغاب عن ذهنه هذا النظام؟ أم تعمد إغفاله وفضل عليه النظام الذي سلكه؟

لا أعتقد أنه لم يفطن إلى الترتيب بحسب أوائل الكلمات فهو شيء يسرع إلى الذهن وبخاصة أن من علماء اللغة السابقين له من عمل به مثل أبي عمرو الشيباني في كتابه «الجيم»، وإن اكتفى بهذا فلم ينظر إلى الحرف الثاني أو الثالث للكلمة بل كان يتجمع الكلمات ـ أيا كانت ـ تحت حرفها الأول دون ضابط أو نظام، ومثل ابن دريد في «الجمهرة» الذي التزم في ترتيبه أوائل الحروف.

وإذن فلم يبق إلا الاحتمال الثاني وهو أنه قارن بين النظامين في ذهنه ثم استبعد

<sup>(</sup>١) ديوان الأدب ١/ ٧٢، ٧٣

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ١/ ٧٤

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ١/٨٧

سبب ذلك ـ في رأيي ـ هو الميل إلى الابتكار وحب السبق وإرادة الـ تفرد بمنهج جديد والرغبة في التأليف على نظام غير مألوف، وهو مع ذلك لا يعدم فائدة ولا يخلو من نفع:

أ\_ فإذا صادف الباحث كلمة صعب عليه أن يعرف حرفها الأخير مثل - أخ وأخت ودم وسنة... كان أسهل عليه الرجوع إلى معجم مرتب بحسب أوائل الكلمات مثل الجمهرة، وإذا صادفته كلمة عجز عن معرفة أولها أو سبق أولها بحروف مزيدة كان أسهل عليه الرجوع إلى معجم مرتب بحسب أواخر الكلمات مثل: يعد، ميزان، أواصل..

ب ـ فضلا عن أن هذا النظام ييسر على الشعراء والكتاب النظم والنثر في عصر شاع فيه السجع وفشت المحسنات البديعية والتزمت القوافى، مع قلة المحصول اللغوى.

جـ أن لام الكلمة ثابتة لا تتغير، مهما اختلفت صورة الكلمة إلا في حالات قليلة ومتى لحقها التغيير أو زيد بعدها حرف أو حرفان فإن الكلمة تنتقل إلى أوزان أخرى ولا تعتبر من الثلاثي بل تصير رباعية أو خماسية (١)، في حين أن الفاء والعين لا تثبتان في موضع، فالترتيب على أوائل الحروف متيهة للباحث الذي لا يعرف التصريف والمجرد والمزيد (٢).

٢ ـ ويكشف لنا القاضى نشوان بن سعيد فى مقدمة كتابه «شمس العلوم»(٣) ـ وهو ممن تأثر بالفارابى فى تنظيمه ـ عن عامل آخر أملى هذا النظام وذلك فى قوله: «وقد صنف العلماء رحمهم الله تعالى فى ذلك كثيراً من الكتب.. فمنهم من جعل تصنيفه حارساً للنقط وضبطه بهذا الضبط ومنهم من حرس تصنيفه بالحركات بأمثلة قدروها وأوزان ذكروها، ولم يأت أحد منهم بتصنيف يحرس جميع النقط والحركات... فلما رأيت ذلك ورأيت تصحيف الكتاب والقراء.. حملنى ذلك على تصنيف يأمن كاتبه وقارئه من التصحيف، يحرس كل كلمة بنقطها وشكلها ويجعلها

<sup>(</sup>١) مقدمة الصحاح ص١٢٢

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق..

<sup>(</sup>٣) سيأتي عنه مزيد بيان فيما بعد.

مع جنسها وشكلها ويردها إلى أصلها، جعلت فيه لكل حرف من حروف المعجم كتابا ثم جعلت له ولكل حرف معه من حروف المعجم بابا ثم جعلت كل باب من تلك الأبواب شطرين أسماء وأفعالا، ثم جعلت لكل كلمة من تلك الأسماء والأفعال وزنا ومثالا. فحروف المعجم تحرس النقط وتحفظ الخط، والأمثلة حارسة للحركات والشكل. فكتابى هذا يحرس النقط والحركات جميعاً(١)». وهذا يصدق أيضاً على كتاب الفارابي.

- ٣\_ وقد كان في ذهن الفاراسي فكرة حققها في معجمه وهي فكرة الجمع بين نوعين من المادة اللغوية في مكان واحد، النوع المسموع والنوع المقيس. أما النوع الأول فكان جل معجمه، وأما النوع الآخر فقد تحدث عنه في مقدمته وفي الفصول التي ذيل بها كثيراً من أبواب كتابه ولاسيما في شطر الأفعال. وبذلك وضع بين أيدينا المادة اللغوية كلها، مالا ضابط له بالنص عليه، وماله ضابط بذكر قاعدته.
- ٤ ـ أما فصله الأسماء عن الأفعال فشيء طبيعي مادام قد رتب كتابه على أساس الأبنية ونظمه أبواباً بحسب التجرد والزيادة، فإن حروف الزيادة ومواضعها تختلف في الأسماء عنها في الأفعال، ولكل من الأسماء والأفعال أبنيته وأوزانه الخاصة به.
- ه \_ وأما تقسيمه للكلمات من حيث الصحة والاعتلال والتضعيف والهمز فقد أراد منه إبراز خصائص كل نوع منها، فهناك أوزان جاءت في نوع من الكلمات دون نوع وهناك أبواب من الأفعال اختصت ببعض الأنواع دون بعض، فضلا عن اختلاف كل نوع عن الآخر في طريقة الاشتقاق منه وهو ما حرص الفارابي على الحديث عنه والإفاضة فيه.
- ٦ ـ والكتاب بعد هذا يوافق روح عصره ويعكس طابعه في البحث وطريقته في الدرس أـ ففي ذلك العصر فرغ العلماء من جمع اللغة وحصرها وتوجه همهم إلى التقرب من الحاكسمين والتزاحم على أبوابهم. وكان من أثر ذلك ظهور الاهتسام بالإحصاء وشيوع ضوابط التقصى والحصر بين العلماء، كل ذلك لتسهل الإحاطة، ويمكن التحدى في المساءلة وحين المناظرة، وإن مساءلة الفارسي للمتنبي عن عدد الجموع التي على وزن فعلى وإجابة المتنبي دون توقف ولا أناة حجلي وظربي. لخير دليل على ذلك (٢).

<sup>(</sup>۱) ص ۲ (۲) في النقد اللغوي، ص ١٧٢

ب\_ كما أن انتهاء فترة الاستشهاد جعل العلماء يبحثون عن ميدان جديد يزاولون فيه نشاطهم غير ميدان الاستقراء والتقييد، ولذلك نجد البحث اللغوى ينصرف إلى الانتفاع بالمادة اللغوية المجموعة ويحاول أن يخرج منها ببحوث طريفة أو يحاول تنظيمها تنظيمها تنظيمها تنظيما جديداً، ولهذا نشأ في هذا العصر فن المداخل أو المتداخل أو المسلسل، وذلك بأن تذكر اللفظة ثم تفسر بلفظة ثانية وتفسر الثانية بثالثة والثالثة برابعة.. وهكذا. وهذا شيء لم يعرف قبل القرن الرابع، وإمامه أبو عمر المطرز البغدادي المتوفي سنة ٤٥ هـ ومن أمثلته: «القلس ما يخرج من حلق الصائم من الطعام والشراب. والشراب الخمر والخمر الخير.. والخير الخيل والخيل الظن والظن القسَم..»(١).

ونجد عالماً آخر يقسم كتابه على ثمانية وعشرين كتاباً بعدد الحروف المناسبة لمنازل القمر ويورد في كل كتاب اثنى عشر بابا بعدد شهور السنة وعدد البروج الاثنى عشر (٢).

وهذا يرينا بوضوح طابع ذلك العصر في البحث.

جـ كما كان لشيوع السجع والمحسنات البديعية في ذلك العصر وحاجة الأدباء والمتكلمين إلى الكلمات المتحدة الحرف الأخير أو التي على وزن خاص أو من نوع معين، كان لذلك أثره في ترتيب الكتاب هذا الترتيب، ففي القرن الرابع التزم الكتاب «السجع في جميع الرسائل حتى الرسائل المطولة» (٣) ولم يتحرروا من السجع «إلا إلى فن قريب منه هو الازدواج» (٤)، كما ظهر التكلف والتصنع في الشعر، واعتبر عند شعراء هذا العصر الأفق الأعلى في البلاغة والفصاحة وانطلق الشعراء ينظمون قصائد كل ألفاظها من الحروف المعجمة أو من الحروف المهملة أو من الحروف المهمورزة أو مما لا تنطبق معه الشفتان فاستحال الشعر إلى عمل لغوى، وإذا الشاعر يصنع صنيع عمال المطابع إذ يرصون الحروف بعضها إلى بعض فتتكون صناديق من الحروف والكلمات (٥)

هذا كله إلى شدة المنافسة بين الكتاب والشعراء وحاجتهم إلى البحث عن الألفاظ التي تتفق مع قوانينهم وملاحقتهم للغويين لمساعدتهم في ذلك(٢)

<sup>(</sup>١) مقدمة شجر الدر ص١٨

<sup>(</sup>٣) النثر الفني في القرن الرابع ص٢٠٦

 <sup>(</sup>۵) الفن ومذاهبه في الشعر العربي ص۱۵۸

<sup>(</sup>٢) انظر مقدمة «دستور اللغة»

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ص١١٣

<sup>(</sup>٦) انظر المعجم العربي ص١٧٦، ٧٧

#### ٢. طريقته داخل المواد

يعتبر ديوان الأدب من المعاجم المختصرة التي مالت إلى الإيجاز واكتفت بالقليل وتجنبت التوسع والإطالة، ولذلك جاء حجمه صغيراً لا يتجاوز نصف حجم الصحاح.

وقد ساعد المؤلف على ذلك طريقته التي اتبعها داخل المواد، ويمكن تحديدها فيما يأتي:

- ا ـ أنه وقف عند حدود المعجم ولم يتعد اختصاصه، ولذلك أهمل المسائل الفقهية والكلامية ونحى الأشياء الغريبة عن علم اللغة كالبحوث الفلكية وخواص النباتات وعلاج الأمراض وتفسير الأحلام، واقتصد في البحوث النحوية والبلاغية والعروضية.
- ٢ ـ استبعد من معجمه أشياء لم ير حاجة إلى النص عليها لأنها قياسية مطردة واكتفى
   بإجماله الحديث عنها في مقدمته وفي الفصول التي ذيل بها كثيراً من أبواب كتابه
   (وقد سبق الحديث عن ذلك)
- ٣ ـ كان حديثه عن الأعلام حديثا موجزا خاطفا لا يتجاوز القدر الذي يعرف بها فقط، ولذلك كان يكتفى فى أسماء البلدان والأودية والجبال والمفاوز وما أشبه ذلك بذكر أنها اسم موضع إلا أن يجيء أمر مشهور فيضطر إلى التصريح به، فمن الأول قوله: «رَقْد اسم جبل»(۱)، «سلّع جبل بالمدينة (۲)»، «رَمْلة مدينة من مدائن الشام»(۱)، «حِلة نهر ببغداد(٤)»، «سلوق قرية باليمن(٥)»، ومن الثاني قوله: «الرّبْدة اسم موضع وبها قبر أبى ذر الغفارى(٢)» «مَرْج راهط اسم موضع كانت به وقعة»(۷)، «مؤتة الأرض التي قتل بها جعفر بن أبي طالب(٨)» «الفيوم من أرض مصر قتل بها مروان ابن محمد آخر خلفاء بني أمية»(٩).

وكذلك في أعلام القبائل كان يكتفي بمجرد الإشارة كقوله «عنز قبيلة من هوازن» (١١)، «المصطلق من أسماء القبائل» (١١)، «ثمود قبيلة من العرب الأولى» (١٢)،

| 199/1(1) | 1 { { / } (٣) | 117/1(1) | 1.7/1(1) |
|----------|---------------|----------|----------|
|          |               |          |          |

<sup>10</sup> T/E (A) TOT/1 (V) YT7/1 (7) TAE/1 (0)

 $<sup>\</sup>Upsilon \Lambda \P / \Gamma (11) = \Upsilon \Upsilon \Upsilon / \Gamma (11) = \Gamma \Gamma / \Gamma (1 \cdot) = \Upsilon \Lambda \Lambda / \Gamma (\P)$ 

حنظلة أكرم قبيلة في تميم»<sup>(١)</sup>.

وفى أعلام الأشخاص كان يكتفى بالتفريق بين أعلام الذكور وأعلام الإناث إلا إذا كان أحد الأعلام معروفاً أو مرتبطاً بحادثة مشهورة فإنه يعرف به فى اختصار، فمن الأول قوله: «سَهْل من أسماء الرجال»(٢)، «شُعْبة من أسماء الرجال»(٤)، «فَرَج من أسماء الرجال»(٤) «عَنْز من أسماء النساء»(٥)، ومن الثانى قوله: «زبراء اسم جارية كانت للأحنف ابن قيس»(٢)، دَخْدَنوس بنت لقيط بن زرارة التميمى»(٧)، «أشعب اسم رجل يضرب به المثل فى الطمع»(٨)، «مُضَرَّس اسم شاعر من بنى أسد»(٩)، «البَعيث اسم شاعر من تميم»(١١)، «البَرَاض اسم رجل من الفُتاك»(١١)، «حابس اسم أبى الأقرع التميمى حكيم العرب فى الجاهلية»(١٢).

- ٤ ـ ترك تفسير الكلمات التي رأى أنها واضحة واكتفي بذكرها كقوله: «الثلج واحد الثلوج» (۱۲)، هو الجوز، وجوز كل شيء وسطه، والقوز نقا يستدير، وهو اللوز، وهو الموز (۱٤).
- هـ ساعدته طريقة الأبنية على الاختصار فكان في غنى عن ضبط الكلمة بالمثال أو النص على حركاتها، كذلك جعلته طريقة الباب والفصل لا يحتاج إلى وصف حروف الكلمة والنص على المعجم منها والمهمل وعدد نقاط المعجم، ومكان النقط، من أعلى أو أسفل.
- ٦ ـ اقتصد في ذكر الشواهد، واقتصر في معظم الأحيان على موضع الشاهد فقط، وقد يكتفى بالإشارة إلى الشاهد دون أن يذكره.
- ٧ \_ إذا كان في الشيء لغتان فصاعدا ففسره في باب جرد ذكره في غيره من الأبواب(١٥)
- ٨ ـ تركه للمهمل واكتفاؤه من المستعمل بما ذكره النحارير من عملماء أهل الأدب في
   كتبهم مما جاء عليه شاهد من الكلام الفصيح(١٦١).

| Y-V/1(E)  | 177/1(4)        | 177/1(7)          | TT/T(1)  |
|-----------|-----------------|-------------------|----------|
| (A) 1\FFY | 94/Y (Y)        | (۲) ۲/ ۴          | 117/1(0) |
| TO1/1(11) | <b>***</b> (11) | £ • 1 / 1 ( 1 · ) | T1A/1(4) |
| ٧٣/١(١٦)  | 91/1(10)        | 49E/T(1E)         | 91/1(17) |

٩ عدم تصريحه بأسماء العلماء الذين نقل عنهم إلا في النادر، وإهماله تماماً الإشارة
 إلى اسم أى مرجع من المراجع التي اعتمد عليها ونقل عنها.

ومع ذلك لم يسمح الفارابى لفكرة الاختصار أن تفسد عليه عبارته فتحيلها إلى رموز وألغاز، ولم يتركها تنفذ إلى معجمه فتصيبه بالخلل وتجور على بعض اختصاصاته، ولذلك نجده:

- 1 يكرر اللفظ مع كل معنى جديد كقوله: «والعين الديدبان، والعين عين الماء.. والعين عين الماء.. والعين عين الشمس، والعين النقد من الدراهم، والعين الدنانير، والعين مطر أيام لا يُقلع.. والعين حرف من حروف المعجم»(١).
- ٢ ـ ويعرض الكلمة في عبارة كاملة وجملة مفيدة حتى يتحدد معناها ويتضح غاية الوضوح، كقوله: "ويقال ضربه بالسيف صلّتا إذا ضربه به وهو مُصْلت. ويقال رجل صلّت الجبين أي مستوى الجبين (٢)، والكَشْح ما بين الخاصرة إلى الضّلّع الخلف، يقال طوّى عنى كشحا إذا قطعك»(٣)، و "يقال عنده حشد من الناس أي جمع»(٤) و "يقال ماله مَجْر أي عقل»(٥).
- ٣ ـ ويستشهد على المعنى بشاهد من الكلام الفصيح، ولم يفعل كما فعل صاحبا المجمل والقاموس المحيط حينما جردا معجميهما من الشواهد فجاء اجسداً من غير روح وجثة بلا حياة
- ٤ ويتعرض للظواهر اللغوية كالاشتراك اللفظى والتضاد والقلب والإبدال، ولكن في إيجاز وتركيز كقوله: «الصَّر اللبن. والصقر الدبس عند أهل المدينة «(١) «الأَلفَتُ في كلام قيس الأحمق وفي كلام تميم الأعسر»(٧)، وقبوله: «والجَنْب والجَبْد بمعنى على القلب»(٨) «عَمَج في السير بمعنى معج على القلب أي أسرع»(٩) وقوله: «البَشْر القليل والبشر الكثير وهذا الحرف في الأضداد (١٠)، «البسل الحرام والبسل الحلال وهذا الحرف من الأضداد»(١١) و«النَّبْل الكيار والنبل الصغار وهذا الحرف من الأضداد»(١)

| 1.1/1(7)  | 44/1(4)    | ۳۰۷/۳(۱)   |
|-----------|------------|------------|
| 1.4/1(7)  | 111/1(0)   | 1-7/1(1)   |
| 189/4 (4) | 127 /Y (A) | (V) // FFY |
|           | 174/1(11)  | 1.0/1(1.)  |

- الأضداد (۱۱)» وقوله: «رجل شنَّل الأصابع وهو إبدال من ششن»، (۲) «الحدف القبر وهو إبدال من الجدث» (۳).
  - ويعرض لأسماء البلدان والأشخاص والقبائل كما سبق.
- ٦ ويشير إلى المعنى الحقيقى والمعنى المجازى كقوله «الخَدَمَة الخَلْخَال والخدمة سير غليظ يُشَدُّ فى رسغ البعير، وأصل الخلخال من ذلك» (٤)، «يقال ما ذُقْتُ شَمَاجاً أى شيئاً وأصله ما يُرْمَى من العنب بعد أن يؤكل» (٥)، «الزَّبَال ما تحمله النملة بفيها، ويقال ما رزأته زبالا أى شيئاً وأصله ما فسرنا» (٦)، وإن قلت إشاراته إلى ذلك.
- ٧- وينبه على المولَّد والمعرَّب، وقد يشير إلى أصله كقوله: «الشمعُ الذى يستصبح به وهو كلام المولدين. والفصحاء على فَتْح الميم»، (٧)، و «كَّده وأكَّده بمعنى، ويقال هذه عربية مولدة»، (٨) وقوله: «الكرَّد العنق فارسى معرب» (٩)، «البالغاء الأكارع أصلها بالفارسية بايها»، (١١) «النَّمَى الفلوس وهو رومى معرب» (١١)، «الصيِّق الريح المنتنة وأصله نبطي (١٢)»
- ٨ ويميز اللفظ المذكر من المؤنث. وقد اتبع في ذلك طريقة طريفة فكان يكتفى غالبا بذكر ضمير الغائب قبل الكلمة مذكرًا إن كانت الكلمة مذكرة ومؤنثا إن كانت الكلمة مؤنثة كقوله «وهو ضرع البقرة» (١٣)، «هو البطن» (١٤) «وهو الحنك» (١٥)، «وهو الدماغ» (١٦)، و«هي القدم» (١٧)، «وهي الكتف» (١٨)، «وهي الرحم» (١٩)، «وهي الأرنب» (٢٠).
- ٩ \_ ويحرص على ذكر الجموع السماعية كقوله: «القماح جمع مُقَامِح وهي الناقة التي ترفع رأسها عن الماء، وهو جمع على غير قياس» (٢١)، «النّفاس جمع نُفساء، وليس في الكلام فُعَلاء يجمع على فعال غير نفساء وعشراء» (٢٢)، «البُرْل جمع بازل من

| 177/1(7)        | YY4/1(1)                                           |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| TV7/1(0)        | Y£Y/1(£)                                           |
| YYY/Y (A) ***** | -11v/1(v)                                          |
| ۲۸/۳(۱۱)        | TV E / 1 (1 · )                                    |
| .181/1(18)      | 111/1(11)                                          |
| YT1/1(1V)       | ٤٦٣/١(١٦)                                          |
| . 777/1(7+)     | 729/1(19)                                          |
|                 | £7-/1 (TT)                                         |
|                 | TV7/1(0)  TVT/T(A)  TA/T(11)  IT1/1(12)  TT1/1(1V) |

الإبل وهو جمع على غير قياس» (١)، «كلب وكليب وعبد وعبيد، وهو جمع عزيز في الكلام» (٢).

• ١- ويعرِّف في إيجاز بأنواع الحشرات والطيور والحيوان والنبات والأمراض والأدوية والأطعمة، كقوله: «البَقُ عظام البعوض» (٣)، «القُمَّل دواب صغار من جنس القردان إلا أنها أصغر منها» (٤)، «الدود السوس» (٥)، وقوله «السبُد طائر لين الريش إذا قطر عليه قطرتان من ماء جرى» (٢)، «النُّعَر طائر صغير مثلُ العصفور» (٧)، «البلل طائر يبطرً به (٨) وقوله «البدب ضرب من السباع»، (٩) «الشَّبُوط ضرب من السمك» (١١)، «الضب دويبة تشبه الورك» (١١)، «القط الضيَّون» (١٢)، وقوله: «الذَّبح نبات أحمر تأكله النعام» (٣)، «المُمَّيز شجرة كالتين» (١٤)، «اللُّقَاح شيء أصفر طيب الريح مثل الباذنجان» (١٥)، وقوله: «الشُّكَاعَي نَبْتُ يتُداوى به» (١٢).

«وقوله القُلاب: داء يأخذ في قلب البعير فيموت من يومه (١٧)، «السرطان داء يأخذ في رسخ الدابة فييبسه» (١٨)، «النّقْرس من الأدواء» (١٩) وقوله: «النّفية الدقيق يُذر على ماء أو لبن حليب، وهي أغلظ من السخينة يتوسع بها صاحب العيال» (٢٠)، «الخزيرة أن تُنصب القدر بلحم يُقطع صغارا على ماء كثير، فإذا نضح ذُر عليه الدقيق، فإذا لم يكن فيها لحم فهي عصيدة» (٢١)، «البليلة السويق والتمر يُؤكلان في إناء واحد، وقد يُبلان باللبن» (٢٢).

۱۱ ـ وينص على ما فيه لغتان فأكثر كقوله «الربُّع لغة في الرُّبْع وكذلك أخواته»، (۲۲) «المَقْبَرة لغة في المقبَرة الخِهاز لغة في الجَهاز الغة في الجَهاز الغة في الجَهاز الغة في سَرْعان وسرُعان وسرُعان الغة في سَرْعان (۲۲).

| ۹ /۳ (۳)        | 1.4/1(1)       | 107/1(1)          |
|-----------------|----------------|-------------------|
| 101/1(7)        | W1 E /W (0)    | TY0/1(1)          |
| 17/4(4)         | ۱۰۳/۳(۸)       | 10T/1(V)          |
| W1/W(1Y)        | 1/4(11)        | <b>TTT</b> /1(1·) |
| TTO/1(10)       | ۲۳۸/۱ (۱٤)     | 101/1(17)         |
| Y · / Y ( 1 A ) | £٣9/1(1V)      | £V0/1(17)         |
| 274/1(71)       | £77/1(Y+)      | ۵۲/۲(۱۹)          |
| YA\$/1(Y\$)     | 777 / I (77)   | £40/1(11)         |
|                 | (74) 4/ 11, 11 | 209/1(40)         |

۱۲ ـ وينبه على الألفاظ التى استعملت استعمال الأسماء أو الصفات وهو فى الأصل مصدر كقوله: «يقال جاء حَفْل من الناس أى جمع، وهو فى الأصل مصدر  $^{(1)}$  «يقال أصابنا رش من مطر أى قليل، وهو فى الأصل مصدر  $^{(7)}$  «يقال أصابنا رش من مطر أى قليل، وهو فى الأصل مصدر  $^{(7)}$  وغير هذا.

ولذلك وجد السيوطى فيه طلبته، واستطاع أن يملأ كثيراً من العناوين التى وضعها في كتابه «المزهر» بالرجوع إليه، ومن هذه العناوين: «أمثلة لمناسبة الألفاظ للمعانى» (٤)، «معرفة الضعيف والمنكر والمتروك من اللغات» (٥)، «أمثلة من الألفاظ المفردة» (٢)، «ذكر نبذ من الأمثلة الشاذة في القياس المطردة في الاستعمال» (٧)، «معرفة المعرب المعرب (١١)، «أمثلة من المسترك» (١١)، «المعرب (١١)، «الإبدال» (١٤)، «القلب» (١١)، «ما ورد بوجهين بحيث يؤمن فيه النصحيف» (١١)، «ما جاء على لفظ المنسوب» (١٧). وغير ذلك.

وقد كان له في قسم الأفعال طريقة خاصة في معالجة الألفاظ:

فكان في أبواب الثلاثي يعنون الباب بذكر الماضي مع المضارع فيقول: باب فَعَل يَفْعُل مثلاً أو باب فعَل يفعل.. ثم يأتي داخل الباب:

أ فتارة يعبر بالمصدر وهو أكثر ما يفعل وبذلك وفر الجهد واختصر الكلام. فبدلا من أن يذكر الفعل ثم ينص على مصدره يكتفى بذكر المصدر، وهذا يغنى عن ذكر الفعل الذي يمكن صوغه بسهولة مادمنا قد عرفنا بابه، فمثلاً الفعل ثقب يتقب له أكثر من استعمال فيقال: ثقب الشيء يثقبه إذا خرقه ومصدره الثقب، وتَقبت النار تثقب إذا توقدت، ومصدره الثقوب، فبدلا من هذا كله يكتفى بأن يقول: الثقب الخرق وتُقوب النار توقدها» (١٨٠) أي أنه اختصر العبارة إلى نصف حجمها وأدى المطلوب دون إحلال أو قصور.

|                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                   |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| ٧/٢(٣)            | YYY / 1 (Y)                           | 170/1(1)          |
| TY { / \ (7)      | 718/1(0)                              | (٤) المزهر ١/٤٥   |
| W· £ /1 (4)       | YV1, YV+/1(A)                         | YT-/1(Y)          |
| T9T (191 / 1 (17) | TV\$/1(11)                            | <b>r</b> ε·/۱(۱·) |
| ٤٨٠/١(١٥)         | £VW/1(1£)                             | £7£,£77/1(17)     |
| ۹۸/۲ (۱۸)         | YO1/Y(1V)                             | ٥٣٨/١(١٦)         |

- ب ـ وأحياناً يعبر بالفعل ويهمل التصريح بمصدره كقوله: «ويقال رسب الحجر في الماء أي سفَل.. وركَبُّهُ أي ضربته بركبتي.. »(١).
- جـ وقليلاً ما يعبر بالوصف كقوله: «الهاجد المصلى المتهجد بالليل، والهاجد النائم (٢)» أما في غير الثلاثي فكان يلتزم التعبير بالمصدر في عنوان الباب فيقول: باب الإفعال، باب الاستفعال... إلخ ولكنه كان في داخل المادة:
- ز ـ يعبر بالفعل الماضى غالباً، ولعل سبب ذلك أن مضارع غير الثلاثي ومصدره قياسيان فلا حاجة لذكر هما.
- ب ـ وأحياناً كان يعبر بالوصف، كقوله «ويقال قصعة مُشَعَبة شُعِّبة شُعِبّ في مواضع منها.. ولحم مُضَهَّ إذا لم يبالغ في إنضاجه.. والمُعَصَّب الذي يَشُدُّ وَسَطه من الجوع»(٣).
- جــوأحياناً يعبر بالمصدر كقوله «المجاحشة المدافعة»(٤)، وقوله: «المحاكمة المخاصمة»(٥) وقوله «المهادنة المصالحة والمبادهة المفاجأة»(٦).

### ٣. عرضه للأبنية

اهتم سيبويه في الكتاب بتعداد أبنية اللغة العربية وتقسيمها تقسيماً كميا، مع فصل أننة الأسماء عن أننة الأفعال.

وقد ذكر للأسماء ٣٠٨ بناء بين ثلاثي مجرد ومزيد، ورباعي مجرد ومزيد، وخماسي محرد ومزيد. محرد ومزيد.

وقد ظن سيبويه بذلك أنه حصر أبنية اللغة العربية، ولذلك كان كثيراً ما يقول بعد أن يعدد بعض الأبنية: وليس في الكلام كذا ولا كذا.. ولا نحو هذا مما لم نذكره  $^{(\vee)}$  وختم حديثه عن أبنية الثلاثي بقوله: «ولا نعلم أنه جاء في الأسماء والصفات من بنات الثلاثة مزيدة وغير مزيدة سوى ما ذكرنا» $^{(\Lambda)}$ .

| TE1 (TE+ /Y (T) | (1) 1/1-1         | 99/7(1)               |
|-----------------|-------------------|-----------------------|
| <b>441/1(1)</b> | 441/1(0)          | (3) 7\ 7              |
|                 | (۸) الکتاب ۲/ ۳۳۰ | (۷) انظر الكتاب ۲/۳۱۲ |

وظل العلماء بعده يعتقدون ذلك «وكان جلة المشايخ من أهل النحو.. يزعمون أن ما ألفه سيبويه منها يستوفى جميع أبنية الكلام ماخلا ثلاثة شذت عن جمعه (1) إلى أن جاء أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدى الأندلسى (توفى سنة (1) فاستقصى البحث عن ذلك وأنعم النظر فيه، قال فألفيت نحو ثمانين بناء لم يذكرها سيبويه فى أبنيته ولا دل عليها أحد من النحويين من بعده، فرأيت أن أفرد فى الأبنية كتابا... (1).

وقد تتبعت الأبنية التى زادها الزبيدى فوجدتها فى الأسماء ٨٢ بناء وفى الأفعال ٦ أبنية، فيكون مجموعها ٨٨ بناء. فإذا أضفناها إلى مجموع الأبنية عند سيبويه نخرج بالنتيجة الآتية:

مجموع أبنية الأسماء ٣٩٠ بناء

مجموع أبنية الأفعال ٤٠ بناء

«فما جاوز هذا فليس من كلام العرب إلا أن يشذ اليسير من أبنية الأسماء خاصة إذ إن الإحاطة ممتنعة فيها، فأما الأفعال فمحصور جميعها»(٤).

فهل استوفي الفارابي هذه الأبنية في كتابه؟

قبل أن نجيب عن هذا السؤال نحب أن نقول إننا لاحظنا على سيبويه اضطرابا وتناقضا وتكرارا في حديثه عن الأبنية. وإذا قمنا بعملية تصفية لأبنيته لنقصت عددا كبيراً.

ومن مظاهر هذا التكرار أنه كان يضع البناء في أكثر من قسم، كأن يضعه في الثلاثي والرباعي معاً، كما يبدو من القائمة الآتية:

<sup>(</sup>٢) بغية الوعاة

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق صـ٤٠

<sup>(</sup>۱) الاستدراك صدا (۳) الاستدراك صدا

| مثـــاله    | القسم الذي جاء فيه  | البناء                                       |
|-------------|---------------------|----------------------------------------------|
| جلباب       | ١ ـ الثلاثي المزيد  | ١ _ فِعْــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| حمـــــلاق  | ۲ ـ الرباعي المزيد  |                                              |
| جلساب       | ٣_الملحق بالرباعي   |                                              |
| قـــــرواح  | ١ ـ الثلاثي المزيد  | ٢ ـ فِعْــــوال                              |
| جلـــواخ    | ٢ ـ الملحق بالرباعي |                                              |
| فسطاط       | ١ ـ الثلاثي المزيد  | ٣ ـ فُعْــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| قُرطــاس    | ۲ ـ الرباعي المزيد  |                                              |
| قرطـــاط    | ٣_الملحق بالرباعي   |                                              |
| جريـــال    | ١ ـ الثلاثي المزيد  | ٤ ـ فِعْيــال                                |
| جريـــال    | ۲ ـ الملحق بالرباعي |                                              |
| جرشــــی    | ١ ـ الثلاثي المزيد  | ٥ ـ فِعِلَّــــى                             |
| دفقــــــى  | ۲ ـ الرباعي المزيد  |                                              |
| عرضـــــى   | ١ ـ الثلاثي المزيد  | ٦ ـ فُعُلَّ ـــى                             |
| صـــنفــــى | ۲ ــ الرباعي المزيد |                                              |
| دفقــــــى  | ١ ـ الثلاثي المزيد  | ٧ _ فعَلَّى                                  |
| سيبطرى      | ۲ ــ الرباعي المزيد |                                              |
| صـــــــرف  | ١ ـ الثلاثي المزيد  | ٨ ـ فَيْعـــل                                |
| زينــــــ   | ٢ ـ الملحق بالرباعي | 4                                            |

| مثـــاله                                       | القسم الذي جاء فيه  | البنــاء               |
|------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| صنديد                                          | ۱ _ الثلاثي المزيد  | ٩_ فعْلِيـــل          |
| قنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         | ۲ ـ الرباعي المزيد  |                        |
| زحليـــــل                                     | ٣ ـ الملحق بالرباعي |                        |
| خنشليــــل                                     | ١ ـ الثلاثي المزيد  | ١٠ _ فَنْعَليــــل     |
| منجنيـــــق                                    | ۲ ـ الرباعي المزيد  |                        |
| رعشـــــن                                      | ۱ ـ الثلاثي المزيد  | ١١ _ فَعُلَـــن        |
| رعشــــن                                       | ۲ ـ الملحق بالرباعي |                        |
| جــــدول                                       | ١ ـ الثلاثي المزيد  | ١٢ _ فَعْـــوَلَ       |
| جــــدول                                       | ٢ ـ الملحق بالرباعي |                        |
| حبونسن                                         | ١ _ الثلاثي المزيد  | ١٣ ـ فَعَــــــــــولل |
| حبــــوكـــر                                   | ۲ ـ الرباعي المزيد  |                        |
| بهلــــول                                      | ١ _ الثلاثي المزيد  | ١٤ _ فُعُلُـــول       |
| عنقـــــود                                     | ۲ ـ الرباعي المزيد  | 4                      |
| حلكــــوك                                      | ۱ _ الثلاثي المزيد  | ١٥ ـ فَعَلُــــول      |
| حلكــــوك                                      | ۲ ـ الرباعي المزيد  |                        |
| قـــــردد                                      | ۱ ـ الثلاثي المزيد  | ١٦ _ فَعْــــــلَل     |
| جعف                                            | ۲ ـ الرباعي المجرد  |                        |
| مهـــــد                                       | ٣_الملحق بالرباعي   |                        |
| قعــــــد                                      | ۱ _ الثلاثي المزيد  | ١٧ ـ فُعْلَـــل        |
| بر ثــــــن                                    | ۲ ـ الرباعي المجرد  |                        |
| قمــــــد                                      | ٣ ـ الملحق بالرباعي |                        |
| رمـــــد                                       | ۱ ـ الثلاثي المزيد  | ۱۸ _ فعٰلــــــــــل   |
| ز <u>,                                    </u> | ٢ ـ الرباعي المجرد  |                        |
|                                                | ١ _ الثلاثي المزيد  | ١٩ ـ فِعَــــلّ        |
| فِطَحْــــل                                    | ۲ ـ الرباعي المجرد  |                        |
| خــــدب                                        | ٣_ الملحق بالرباعي  |                        |

Commence of the Specific Commence of the Comme

كما كان يضع الكلمة في أكثر من بناء، فكلمة مثل «دلَّقم»، جاء في الثلاثي المزيد بالميم فاعتبرها منه ووضعها فيه ووزنها على «فِعْلم»(١)، ثم جاء في الرباعي فوضعها فيه واعتبر ميمها أصلية ووزنها على «فِعْلل»(٢).

كما أنه عقد فى الأفعال بابا بعنوان «هذا باب ما لحقته الزوائد من بنات الثلاثة وألحق ببنات الأربعة حتى صار يجرى مجرى ما لا زيادة فيه وصارت الزيادة بمنزلة ما هو من نفس الحرف» ذكر فيه الأبنية: فَعْلل وفَوْعل وفَيْعل وفَعْوَل وفَعْلَى وفَعْنَل وتمفعل وافعنلل وافعنلل.

ومعظم اضطرابه جاء من شيئين:

١ ــ الملحق بالرباعي، فهو يضعه تارة في الثلاثي وتارة في الملحق بالرباعي كما سبق أن
 سنا.

٢ ـ ما تكرر فيه حرف. فهو في معظم الأحيان يعتبره من المزيد، ولذلك وضع الأبنية
 الآتية في الثلاثي المزيد:

| مثاله         | البناء                                    | مثــاله                                | البناء               |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| حمصيص         | فَعَليـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | شمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | فعْـــــلال          |
| مرمريس        | فعفعيـــــــل                             | فسطاط                                  | فُعْــــلال          |
| خنشليـل       | فنعليــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | حلبـــلاب                              | فعلعًـال             |
| عقنقــل       | فَعَنْعَـــل                              | صنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | فِعليــــل           |
| قطىوطى        | فَعَوْعَــــل                             | عفنجــــج                              | فَعَنْكِ ل           |
| بهلول         | فُعْلُـــول                               | حبـــونـــن                            | فَعَوْلُل، فِعَوْلُل |
| <b>قس</b> ردد | فَعْلَـــــل                              | حلكوك                                  | فُعَلَـــول          |
| رمــد         | فِعْــــلِل                               | ر دد                                   | فُعْلُــــل          |

<sup>(</sup>۱) الكتــــاب ۲/ ۳۲۸

<sup>(</sup>٢) الكتــــاب ٢/ ٣٣٥

ولكنه لم يشبت على ذلك، فاعتبر كلمة مثل «صهَ صلق» خماسية ووزنها على فعللل (١).

فلماذ لم يعتبر الصاد الثانية تكرارا للأولى كما اعتبر ميم مرمريس الثانية تكرارا للأولى فتكون الكلمة رباعية وتوزن على فعفلل؟

وكذلك اعتبر كلمة مثل دردبيس وسلسبيل من الخماسي المزيد ووزنها على «فعلليل» (٢) ولكن لماذا لا نعتبر الكلمة الأولى من «دربس» فيكون من الرباعي ويكون وزنها وزنها فعفليل؟ ونعتبر الثانية من «سلب» فتكون من مزيد الثلاثي ويكون وزنها «فعفليع»؟

لا يقال إن اعتبار هذه الحروف زوائد يخرج أوزانا غريبة لا نظير لها في اللغة العربية، لأنا نقول إن سيبويه قد ساق في أبنيته أوزانا مشابهة لها أدى إليها اعتباره الحرف المكرر زائداً مثل الأوزان: فعلعال وفَعْفَعيل وفَعَلْعَل... إلخ

كما اضطرب سَيبويه في كلمات مثل جِرِشَّى ودِفِقَّى وعِرِضَّى وصُنُفَّى وخَنْشَليل ومنجنون وَحَلكُوك:

أ ـ فوضع جرشي في الثلاثي المزيد ومعها زمكي وعبدي وكمرى وحنفي (<sup>٣)</sup>، ووضع دفقي في الرباعي المزيد ومعها صفقي (<sup>٤)</sup>، ولا فرق بينهما.

ب كذلك وضع عُرُضَّى في الثلاثي المزيد<sup>(٥)</sup>، ووضع صنفى في الرباعي المزيد<sup>(٦)</sup>. جــ ووضع خنشليل في الشلاثي المزيد<sup>(٧)</sup>، ووزنها على فنعليل، ووضع منجنون في الرباعي المزيد ووزنها على فعللول<sup>(٨)</sup> ولا فرق بينهما.

د ـ ولفظ حَلَكوك وضعه مرة في الثلاثي المزيد مع بَلَصوص وبَعَكوكُ (٩) ومرة في الرباعي المزيد مع قَرَقوس (١٠). ولا فرق بين هذه الألفاظ جميعها.

| (۲) الكتـــاب ۲/ ۳٤۱ | (۱) الكتــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|----------------------|----------------------------------------------|
| TT9 /Y (£)           | (۳) الکتــــــاب ۲/۳۲۲                       |
| mm4/x(1)             | TTT / T (0)                                  |
| ۲۲۷ /۲ (۸)           | 777/Y(V)                                     |
| TT7/T(1.)            | TT9/T(9)                                     |

وقد نبه الزّبيدى فى «الاستدراك» إلى عدة مواضع تناقض فيها سيبويه مع نفسه كاعتباره «خنشليل» من مريد الثلاثي ووزنها على فنعليل مع أنه اعتبارها في كتاب التصغير من الرباعى واعتبار نونها أصلية ووزنها على فعلليل (١)، واعتباره كلمات «عَنُوثُل» و «قَطَوْطَى» و «غَدَوْدَن» من بناء «فَعَوْعل» واعتباره لها في موضع آخر من بناء «فَعَوْعل» واعتباره لها على فعلل مع أنه قال في «فَعَلُعل» (٢)، واعتباره كلمة «الهمرش» من الرباعي ووزنه لها على فعلل مع أنه قال في موضع آخر إن إحدى الميمين من همرش نون ولكن الإدغام لحقه، وزَعم أنه خماسي منزلة القهبلس ووزنها على فَعْلَلل (٣).

فإذا عدنا إلى الفارابي نجده قد تخلص من هذا الاضطراب فهو:

المنع الملحق بالرباعي بعد البناء الرباعي الملحق به مباشرة ولا يذكره في الشلائي المزيد. ولذلك خلت أسنية الثلاثي المزيد عنده من أبنية مشل فوعل وفعول وفنعل وفعلن وفعلن وفعلن وفعلم. إلخ. في حين أننا نجد هذه الأبنية مكررة عند سيبويه في الثلاثي وفي الملحق بالرباعي.

٢ ـ أما ما تكرر فيه حرف فقد اتبع فيه ما يأتي.

أ إذا كانت الكلمة مكونة من ثلاثة أحرف أصول وتماثل فيها عينها ولامها وضعها في مضعف الثلاثي.

إذا كانت الكلمة على أربعة أحرف وتماثل حرفاها الأول والشالث وحرفاها الثاني
 والرابع عدها من الرباعي وسلكها في كتاب المضاعف.

حد أما إذا كانت الكلمة على أربعة أحرف وقد تكرر فيها حرف واحد مثل قرقم أو على خمسة وقد تكرر فيها حرف أو حرفان فإن خرج التكرار بالكلمة إلى وزن من أوزان الرباعى أو الخماسى اعتبر الحرف المكرر أصليا، وأدخله في حسابه حين الميزان، أما إذا لم يخرج بالكلمة إلى وزن من أوزانهما فقد عده مزيدا وأسقطه من حسابه، ولذلك نجد مثل عُرد وخُلَّب في مريد الشلائي بخلاف نحو فُسطاط

<sup>(</sup>١) الاستدراك صـ٢٠ (٢) المرجع السابق صـ٢٥

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق صـ٣٥

وقرطاط.. فمكانها في الرباعي، ونحو شعبعب وحفَلَج فمكانها في الخماسي. ولذلك لم يضع بناء فَعْلل، وفُعْلل وغيرها في الشلائي مطلقا سواء تكرر فيها حرف أو لا، وإنما وضعها في الرباعي مع التزام البدء بغير المكرر ثم التثنية بالمكرر والتنبيه على ذلك. في حين أن سيبويه وضع بعضها في الثلاثي وبعضها في الرباعي، ولذلك نجده يضع أبنية مثل فعَلْعل وفَعَوْعل وفَنْعليل في الخماسي أو الملحق به في حين أن سيبويه اعتبرها من مزيد الثلاثي.

وليس لنا أن نتدخل في هذا الخلاف بين الفارابي وسيبويه، ونحكم هل من الأصوب أن نعتبر الحرف المكرر أصلياً أو زائداً في الميزان؟ فهو اختلاف في الاصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح كما يقولون(١)، وإنما نسجل هنا أن الفارابي كان منطقيا في تقسيمه، وأنه لم يتناقض مع نفسه، ولم يقع التكرار بين أقسامه، في حين أن سيبويه قد اتسم تقسيمه للأبنية بالاضطراب والخلل والتناقض.

ونعود إلى سؤالنا الأول فنقول:

هل استوفى الفارابي جميع أبنية سيبويه في معجمه؟

إذا عددنا أبنية الفارابي نجد مجموعها ١٩٥ بناء، منها ١٦٥ للأسماء، و٣٠ للأفعال، وهو عدد ينقص كثيراً عن أبنية سيبويه وحدها، بدون أن نضيف إليها ما استدرك عليه.

ولكن إذا وضعنا في حسابنا الاختلاف بين سيبويه والفارابي في تقسيم الأبنية وجدنا أن البناء الواحد في تقسيم الفارابي قد يضم عددا من الأبنية في تقسيم سيبويه:

فمثلا عدّ سيويه من الأبنية:

١ - فَعْلَليل (من أبنية الخماسي المزيد) مثل سلسبيل ودردبيس.

٢ \_ فَعْلَليل (من أبنية الرباعي المزيد) مثل غلفقيق وقفشليل.

٣ ـ فَنْعَليل (من أبنية الرباعي المزيد) مثل عنتريس

<sup>(</sup>١) من أمثله الاختلاف في الاصطلاح إطلاق بعض الصرفيين كلمة «الرباعي» على كل ما زاد على ثلاثة أحرف ولو كان الرابع حرفا مزيدا (انظر كتاب الأفعال لابن القوطية ص٦ حيث عد بناء «أفعل" من الرباعية)، وإطلاق السالم على ما سلم من الإعلال ولو كان فيه حرف علة، والمعتل على المعل لا مطلق ما اشتمل على حرف علة (نفس المرجع في أبواب كثيرة)

- ٤ \_ فَنْعليل (من أبنية الثلاثي المزيد) مثل خنفقيق وخنشليل
  - ٥ ـ فَعْفَعيل (من أبنية الثلاثي المزيد) مثل مرمريس

وقد وضعها الفارابي جميعها تحت بناء واحد هو «فعلليل وفنعليل» (من أبنية الخماسي)، وبدأ بغير المكرر ثم ثني بالمكرر بعد أن قال «ومن المكرر فيه على اختلاف».

أى أن ما عده الفارابي بناء واحدا قسمه سيبويه إلى خمسة أبنية.

ومثال آخر:

عد سيبويه من الأبنية:

١ ـ فَعَلَّل (من أبنية الخماسي) مثل سفرجل

٢ ـ فَعَلَّل (من أبنية الرباعي) مثل شفلَّح وعدبَّس

٣ ـ فَعَنَّلل (من أبنية الرباعي) مثل جحنفل وفلنقس

٤ \_ فَعَنْلل (من أبنية الملحق بالرباعي) مثل عفنجح

٥ \_ فَعَنْعَل (من أبنية الثلاثي الزيد) مثل عقنقل

وقد وضعها الفارابي جميعها تحت بناء «فعلَّل وفعنلل» (من أبنية الخماسي). فإذا أضفنا إلى ذلك ما وجدناه عند سيبويه من تكرار (كما أثبتنا من قبل) فإننا نجد الرقمين يتقاربان كثيراً.

ومع ذلك نجد هناك أبنية عند سيبويه لم يذكرها الفارابي، ونجد أبنية عند الفارابي لم يذكرها سيبويه، وإن كان النوع الثاني قليلاً جداً لا يتجاوز أبنية معدودة.

فمن الأبنية التي ذكرها سيبويه دون الفارابي:

آ \_ من مزيد الثلاثي:

| مثــاله         | البناء                                      | مثـــاله                                | البناء                                    |
|-----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| ألنجج           | أَفَنْعَـــل                                | أسحــار                                 | أفعال                                     |
| أجفل            | أفْعَلَـــــى                               | إهجيري                                  | إفعيلًـــــى                              |
| أربعــــاء      | أفعلاء                                      | إربعـــاء                               | إفْعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
| حماطــــان      | فَعــــالان                                 | سخاخيــن                                | فُعاَعيــــــل                            |
| عفــــــرنــــي | فَعَلْنَـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | طومـــار                                | فُوعـــال                                 |
| خنفسساء         | فُنْعَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | عنصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | فُنْعُــــــلاء                           |
| عرضنـــــى      | فِعَلْنَـــــــى                            | حوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | فَوْعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|                 |                                             |                                         | وغير ذلك كثير.                            |

|                                         |            | ما ألحق به أو زيد فيه: | ٢ ـ من الرباعي أو |
|-----------------------------------------|------------|------------------------|-------------------|
| مثاله                                   | البناء     | مثاله                  | البناء            |
| قمحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | فَعَلُّوهَ | قندويل                 | فَعْلُويـــــل    |
| هِلقــــس                               | فِعْلُ     | برناساء                | فَعْــــلالاء     |
|                                         |            |                        | وغير ذلك.         |

٣ ـ من الخماسي أو الملحق به أو المزيد فيه

زاد سيبويه أبنية ثلاثة فقط هي:

| مث_اله          | البناء      | مثاله      | البناء          |
|-----------------|-------------|------------|-----------------|
| خزعبيـــــــــل | فُعلِّيـــل | بـــــرذون | فعْلَــوْل      |
|                 |             | قرطبــــۈس | فَعْلَلُـــــول |

هذا في قسم الأسماء. أما في قسم الأفعال فهي:

١ \_ من الثلاثي المريد.

زاد سيبقيه «افعوعل» و«افعول». وهما عند الفارابي في أبنية الرباعي. فلا زيادة في

#### الحقيقة

#### ٢ \_ الرباعي أو الملحق به أو المزيد فيه

زاد سيبويه حمسة أبنية هي:

|          |            |            | ٠. ٠.٠               |
|----------|------------|------------|----------------------|
| مثاله    | البناء     | مثاله اله  | البناء               |
| قلنــس   | فَعْنَلَ   | سلقــــــى | فَعْلَـــــى         |
| تقلنـــس | تَفَعْنَلَ | تسلقـــــى | تفعلــــــى          |
|          |            | تمسكـــــن | تمف <b>عــــ</b> ــل |

ولا خلاف بينهما في أبنية الثلاثي المجرد، سواء في قسم الأسماء أو قسم الأفعال فكأن زيادات سيبويه تتركز في أبنية الثلاثي المزيد من قسم الأسماء، وما عدا ذلك فزياداته طفيفة أو معدومة ألبتة.

أما الأبنية التي زادها الفارابي فمحصورة وهي:

من قسم الأسماء:

#### ١ \_ الثلاثي المزيد:

| مثــاله | البناء    | مثاله   | البنساء  |
|---------|-----------|---------|----------|
| إكبسسرة | إفْعلَّه  | أصبـــع | أَفْعَ ل |
| مسحسلان | مُفْعُلان | الشناحي | فعالسسي  |

فهذه سلمت له. وهناك زيادات أخرى لم تسلم له، بل تؤخَّ عليه وهي: مُقْعِل، مُفَعَل، مُفَعَل، مُفْعَل، مُفْتَعَل، مُفْتَعل، فَعلله لم يكن من حقه أن يمذكرها في الأبنية.

أما السنة الأولى فلأنها لصفات جرت على بناء فعلها فلا وجه لذكرها (١١). وقد ذكر هو نفسه في مقدمته أنه لن يذكر من الأبنية ما كان مبدوءا بميم من المصادر وأسماء المكان

<sup>(</sup>١) انظر الاستدراك ص١١

أو الزمان..و «سائر ما في أوله ميم» (١) وأما البناء الأخير فكان يبجب أن يتركه أيضاً لأنه لم يرد منه إلا الجمع (٢)، وقد نص في مقدمته على أنه لن يذكر من أمثلة الجمع ما لم يأت عليه واحد (٣) (أي مالم يأت على وزنه مفرد). ولذلك أسقط الزبيدي في تعداده لأبنية سيبويه ما كان خاصا بأبنية الجمع مثل مفاعل ومفاعيل وفواعل وفواعيل (3).. وقال: «لم نعن بعدد أبنية الجمع لأن الواحد يدل على جمعه. ولو صرنا إلى ذلك لعددنا قراويح في الجمع وعددنا قرواحا في الواحد ونحو ذلك فيتكرر العدد» (٥).

٢ ـ الرباعي والملحق به.

سلم له ثلاثة أبنية هي:

| اله   | ناء مثا     | مثاله الب      | البناء            | مثاله            | البناء       |
|-------|-------------|----------------|-------------------|------------------|--------------|
|       | صعفوق       | فَعْلُول       | يْعال بيطار       | علبط فَ          | فُعَلل       |
|       | فی موضع آخر | ل ذكرها سيبويه | نى ذكرها الفارابح | ك من الأبنية ال  | وماً عدا تلك |
|       |             |                |                   | ي والملحق به:    | ٣- الخماس    |
|       |             |                | :                 | , ثلاثة أبنية هي | زاد الفارابي |
| مثاله | البناء      | مثاله          | البناء            | مثاله            | البناء       |
|       | لٌ قسيب     | عبلانة فِعْيَ  | فَعَلْلَلاَنة قر  | هبيخة            | فَعَيَّلَة   |

<sup>(</sup>١) ديوان الأدب ١/ ٨٨

<sup>(</sup>٢) لم يذكر الفارابي هذا البناء إلا في كنتاب ذوات الشلاثة وكتباب ذوات الأربعة. وكل منا مثل به من قبيل الجمع وهو: الحياري جمع حيران والغياري جمع غيران (٣/ ٣٧٨) والرَّعاوي الإبل التي يعتمل عليها (٤/ ٦٢)

<sup>(</sup>٣) ديوان الأدب ١/ ٨٨

<sup>(</sup>٤) ذَكْرُهَا سَيْبُويَهُ فَيُ الْكُتَابُ ٢/٣١٨، ٣١٩

<sup>(</sup>٥) الاستدراك ص١٤

أما في قسم الأفعال:

فقد زاد الفارابي بناء واحدا في الرباعي والملحق به وهو:

| مثاله | البناء   |
|-------|----------|
| شريف  | فَعْيَلَ |

فإذا استعرضنا - بعد هذا - الأبنية التي تركها الفارابي، نجد معظمها من الأبنية النادرة التي لم يرد منها إلا لفظة أو لفظتان أو نحو ذلك. ولهذا كثيرا ما نجد سيبويه بعد أن يذكر البناء منها ومثاله يعقبه بوصف القلة أو الندرة كقوله:

- ١ افعالَ مثل اسحار ولا نعلمه جاء اسما ولا صفة غير هذا(١).
  - ٢- أَفَنَّعَلَ مثل ألندد وألنجج .. ولا نعِلم إلا هذين (٢).
    - ٣- أَفْعَلَى .. ولا نعلم إلا أَجفُلَى (٣).
    - ٤- إفعلاء .. ولا نعلمه جاء إلا في الإربعاء (٤).
    - ٥- أَفعَلاء .. ولا نعلمه جاء إلا في الأربعاء (٥).
  - ٦- فُعاَعيل مثل سُحاحين، لا نعلم في الكلام غيره (٦).
  - V- فَعْلُويل مثل قندويل وهندويل. ولا نعلم لهما نظيرا(V).
    - ٨- فَعَالان مثل حماطان وهو قليل (٨).
      - ٩- فُوعال مثل طومار وهو قليل<sup>(٩)</sup>.
    - ١٠ فَعَلْنَي مثل عفرني وهو قليل (١٠).
    - ١١- فُنْعُلاء مثل عنصلاء وهو قليل. (١١).
    - ١٢- فُنْعَلاء مثل خنفساء وهو قليل.(١٢)

| T1V/T(T)    | (۱) الكتاب ۳۱٦/۲. |
|-------------|-------------------|
| .414/4(1)   | (T) 7\ VIT.       |
| (r) Y\·/Y   | TIV/T(0)          |
| .٣٣• /Y (A) | (V) Y\ FTY.       |
| .٣٢٣/٢ (١٠) | TTT/T(9)          |
| www./w/w\   | www./u/           |

١٣ - فَوعَلاء مثل حوصلاء وهو قليل (١).

۱۶ - فعَلْنَي مثل عرضني وهو قليل (۲).

١٥ - فَعَلُّوة مثل قمحدوة وهو قليل في الكلام (٣).

١٦ - فَعْلالاء مثل برناساء وهو قليل<sup>(٤)</sup>.

ومعظم هذه الأبنية وغيرها مما تركه الفارابي قد أورده ابن قتيبة في «أدب الكاتب» تحت عنوان «باب شواذ البناء». فإذا علمنا أن هذا الكتاب من أهم مراجع «ديوان الأدب» وأن الفارابي قد ألف شرحا له – أمكننا أن نجزم بأن الفارابي كان على علم بهذه الأبنية التي تركها وأنه أهملها عامدا، لا غافلا أو ساهيا.

وكذلك إذا استعرضنا الأبنية التي زادها الزبيدي نجد معظمها (٥) شاذا أو نادراً، فأولى بها كتب الشواذ والنوادر والغريب، ولذلك أهملها سيبويه.

#### ٤- ا صطلاحاته

## ذوات الثلاثة وذوات الأربعة:

أطلق الفارابي اسم «ذوات الثلاثة» على ما يعرف بالأجوف، وذوات الأربعة على ما يعرف بالناقص. وبذلك أهمل التسمية الشائعة وآثر عليها هذه التسمية التي لم تحظ من الشهرة والذيوع بما حظيت به الأخرى.

فمن صاحب هذه التسمية؟ ولماذا آثرها الفارابي؟ وما سر إطلاقها؟

أما صاحب هذه التسمية فهم الكوفيون الذين ابتدعوها ثم استعملوها وروجوا لها.

وأول من رأيته يستعملها منهم «الفراء» (٢٠٤ - ٢٠٧هـ) فقد نقل ابن السكيت عنه في «إصلاح المنطق» أنه قبال «... وليس في ذوات الأربعة مَفْعل بكسر العين إلا حرفان: مأقى العين ومأوى الإبل. قال الفراء: سمعتها بالكسر والكلام كله مَفْعَل .. قال وليس يأتى مفعول من ذوات الثلاثة من ذوات الواو بالتمام إلا حرفان: مسك مَدُووف وثوب

ΨΥΛ/Υ(ξ) ΨΥΥ/Υ(Ψ)

 <sup>(</sup>٥) لم يرد في ديوان الأدب من زيادات الزبيدي إلا أبنية ثلاثة هي: إفعلة، فَعَللانة فعْيَلَ.

وتردد هذا الاصطلاح بعد ذلك في كلام ابن السكيت (ت٢٤٤هـ) ولم يتخل عنه مرة واحدة في كتابه «إصلاح المنطق» (٢). وابن السكيت - كما هو معروف - من علماء النحو الكوفي ومن تلامذة الفراء (٣). وقد عقد بابا بعنوان: «باب ما يقال بالياء والواو من ذوات الثلاثة» (٤). ذكر فيه كلمات مثل أغير وأغور وتحوز وتحيز وتوه وتيه ... إلخ وبابا آخر بعنوان: «ومما يقال بالياء والواو من ذوات الأربعة» (٥). ذكر فيه كلمات مثل حكوث وحكيت.

وقد علق الخطيب التبريزي على هذا الإطلاق في كتابه "تهذيب إصلاح المنطق" فقال: "ترجم هذا البياب بأنه من بنات الأربعة والذي قبله بأنه من ذوات الثلاثة، وكلا البابين من ذوات الثلاثة لأن غار وحكى بابهما واحد، إلا أنه سلك في هذا طريقة الكوفيين، وذلك أنهم يقولون لما كان معتل العين من الأفعال هو من بنات الثلاثة وذوات الثلاثة ولما كان من معتل اللام هو من بنات الأربعة ...(١).

ونحن نوافقه في أن هذا الاصطلاح من وضع الكوفيين(٧). ولكنا نخالفه في شيئين:

<sup>(</sup>۱) صر۲۲۲.

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۱۶۲، ۱۶۶، ۲۲۰.

<sup>(</sup>٣) بغية الوعاة والمزهر ٢/ ٤١٢.

<sup>(</sup>٤) ص ١٣٥ - ١٣٨.

<sup>(</sup>٥) ص ١٣٨ - ١٤٢.

<sup>(</sup>٦) ص ٢٤٢. وقد تصرف الجوهري في هذا الاصطلاح فاستعمل «الشلاثي» بدل «ذي الثلاثة» (الأجوف) و «الرباعي» بدل «ذي الاربعة» (الناقص) فقال «ويقال أيضا جرف هار خفضوه في موضع الرفع (أرادوا هائر. وهو مقلوب من الثلاثي إلى الرباعي، كما قلبوا شائك السلاح إلى شاكي السلاح (الصحاح - هور).

أراد أن يقول إن فعله مقلوب من «هار» الأجوف إلى «هرى» الناقص، ولذلك جاء على هار دون هائر.

ولم يفطن ابن برى إلى ذلك وظن أن الجوهرى أراد بالشلائي ما كان على ثلاثة أحرف وبالرباعي ما كان على أربعة أحرف، ولذلك عقب بقوله: "هذه العبارة ليست بصحيحة لأن المقلوب من هاير وغير المقلوب من الثلاثي .. ألا ترى أن هاريا وهايرا على وزن فاعل؟ وإنما أراد الجوهرى أن قولهم هار على ثلاثة أحرف وهاير على أربعة أحرف ... (التنبيه والإيضاح ٢ / ٢٢٩).

ولو كان هذا هو مراد الجوهري لعكس العبارة فقال: «وهو مقلوب من الرباعي إلى الثلاثي» لأن المتلوب على أربعة أحرف والمقلوب إليه على ثلاثة.

<sup>(</sup>٧) جاء في «أدب الكاتب» لابن قتيبة ما نصه « وقال سيبويه وغيره ليس في الكلام من دوات الاربعة مفعل بكسر »

1- دعواه أنهم يطلقون على معتل العين اسم بنات الثلاثة، وعلى معتل اللام بنات الأربعة كما يطلقون عليهما ذوات الثلاثة وذوات الأربعة، فلم أجد أحداً منهم استعمل اسم "بنات الثلاثة» أو "بنات الأربعة» وإنما يستعملون ذوات الثلاثة (فقط)، وذوات الأربعة (فقط). وابن السكيت نفسه الذي ادعى عليه أنه ترجم الباب بأنه من "بنات الأربعة» لم يقل ذلك وإنما قال "ذوات الأربعة»، كما جاء في "إصلاح المنطق» تحقيق الأستاذين الجليلين أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون (۱).

والكوفيون كانوا على وعى وإدراك حين اختاروا ذوات الثلاثة وذوات الأربعة دون بنات الثلاثة وبنات الأربعة، لأن التعبير الثانى كثير التردد على ألسنة البصريين ويريدون بالأول الثلاثي، وبالثانى الرباعى، ويستعملون كذلك بنات الخمسة ويريدون به الخماسى. وقد تكرر هذا الاصطلاح فى كلام سيبويه عن الأبنية عشرات المرات، كما تكرر فى المنصف للمازنى (ت سنة ٢٣٦) والمقتضب للمبرد (ت سنة ٢٨٦) عدة مرات (٢)

ولذلك ترك الكوفيون ما للبصريين للبصريين واختاروا ذوات الثلاثة وذوات الأربعة منعا للسي وتجنبا للاشتباه.

<sup>=</sup> العين وإنما جاء بالفتح نحو مرمى ومدعى ومغرى.

وقال الفراء قد جاء على ذلك حرفان نادران سمعتهما بالكسر وهما مأقى العين ومأوى الإبل (صـ٦١٨) وهذا يوهم أن البصريين أيضا كانوا يسمون الناقص «ذا الأربعة» وقد رجعت إلى كنتاب سيبويه فوجدت نص عبارته «هذا باب ما كنان من هذا النحو من بنات الياء والواو التي الياء فيهن لام فالموضع والمصدر فيه سواء، وذلك لأنه معتل وكان الألف والفتح أخف عليهم من الكسرة مع الياء ففروا إلى مفعل إذ كان مما يبنى عليه المكان والمصدر وأما بنات الواو فيلزمها الفتح، لأنها يفعل ولأن فيها ما في بنات الياء من العلة (الكتاب ٢٤٨٨)

ولهذا فنحن نرجح أن العبارة التي نقلها ابن قتيبة ليست عبارة سيبويه وإنما همي عبارة الفراء الموجودة في "إصلاح المنطق" ولما كمان هو وسيبويه يشتركان في مدلولها فقد اكتفى ابن قتيبة بإيراد لفظ الفراء مراعاة للاختصار.

<sup>(</sup>۱) صد ۱۳۸.

<sup>(</sup>٢) بالإضافة إلى ما وجدناه عند المبرد من خلط في حديثه عن الأبنية نجده لم يدرك هذه التفرقة الاصطلاحية ولذلك نراه في المقتضب يستعمل بنات الثلاثة وذوات الثلاثة وبنات الأربعة مريدا الثلاثي والرباعي. وكذلك فعل الزجاج في كتابه «سر النحو» (انظر ورقة ٤٧ ، ٤٨).

٢- تقييده معتل العين بقوله «من الأفعال» فهو يوهم أن هذا الإطلاق مقصور على
 الأفعال فقط، وليس ذلك بصحيح، فهو إطلاق عام في الأسماء والأفعال.

أما لماذا اختار الفارابي هذه التسمية فلأنه كان ذا نزعة كوفية، ولذلك أكثر في معجمه من استخدام مصطلحات أخرى للكوفيين انفردوا بها واشتهرت عنهم، ويعد إصلاح المنطق لابن السكيت وأدب الكاتب لابن قتيبة والغريب المصنف لأبي عبيد أهم المصادر التي استقى منها الفارابي مادته اللغوية – كما سنفصله فيما بعد – وكلها ينتمي أصحابها إلى المدرسة الكوفية.

ولكن ما سر هذه التسمية؟ ولماذا اصطلح عليها الكوفيون؟ أهو مجرد الرغبة في مخالفة البصريين وحب الاستقلال عنهم؟ أم وراء ذلك حكمة وسبب؟

لم يصرح أحد من المتقدمين بسر هذه التسمية، كما لم يصرح به الفارابي؛ ولذلك أجهد المتأخرون أنفسهم في محاولة تعليل ذلك والوقوف على سره. وأول من رأيته يحاول ذلك، الخطيب التبريزي (ت سنة ٥٠١) في تهذيب إصلاح المنطق إذ قبال: «.. وذلك لأن (غار) إذا رددت الفعل إلى نفسك قلت (غرت) فيكون على ثلاثة أحرف، و(حكى) إذا رددته إلى نفسك قلت (حكيت) فيكون على أربعة أحرف (١١). ووافقه على ذلك الرضى (ت سنة ١٨٨) في شرحه لشافية ابن الحاجب فقال: سمى (الأجوف) ذا الشلائة اعتبارا بأول ألفاظ الماضى، لأن الغالب عند الصرفين إذا صرفوا الماضى أو المضارع أن يبتدئوا بحكاية النفس نحو ضربت وبعت لأن نفس المتكلم أقرب الأشياء المضارع أن يبتدئوا بحكاية النفس من الأجوف على ثلاثة أحرف نحو قلت وبعت (٢). وقال: «وسمى المعتل باللام .. ذا الأربعة لأنه – وإن كان فيه حرف علة – لا يصير في أول باعتبار الفعل لا باعتبار الاسم ...»(٣).

ونحن نرى أن الكوفيين ومن لف لفهم لم يعنوا ذلك ولم يلمحوا هذه الصفة حين التسمية، وإنما كانوا أبعد نظرا وأعمق غورا من ذلك، فقد اهتدوا في بحوثهم عن الأبنية

<sup>(</sup>۱) ص ۲٤۲، ۲٤۳.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية ص ٣٤.

<sup>(</sup>٣) شرح الشافية ص ٣٤, ٣٥.

إلى حقيقة هامة، هي أن منتهى أبنية الأجوف هو الثلاثي لا يتجاوزه ومنتهى أبنية الناقص هو الرباعي لا يتجاوزه فاستفادوا من مهذه الحقيقة في وضع هذا الاصطلاح.

ونستطيع أن نستخلص هذه الحقيقة إذا تتبعنا الأبنية الموجودة في «ديوان الأدب» ففي أبنية الأفعال لا نجد للأجوف محلا بين الرباعي منها. فمنتهى بناء الأجوف هو الثلاثي ومزيده، ولا يوجد فعل أجوف رباعي الأصول، في حين أن باقي الأقسام جاء منها أفعال رباعية الأصول، فبناء «فعلل» جاء منه السالم والمضاعف والمثال والمهموز. وبناء «افعوعل» – وهو عند الفارابي من أبنية الرباعي – جاء منه السالم وذو الأربعة، وبناء «افعلل» جاء منه السالم والمهموز. وهكذا لا نجد للأجوف وجودا بين الأفعال الرباعية ولذا كان جديراً بأن يسمى ذا الثلاثة.

وكذلك إذا تتبعنا الأسماء نجد أن منتهى بناء الأجوف فيها هو الثلاثى ومزيده، ولم يأت منه بناء رباعى الأصول، وإنما جاء منه بناءان ملحقان بالرباعى هما «فيعال» و«فيعول» نحو ديار وصياغ، وعيوق وقيوم. ومعنى إلحاقهما بالرباعى أنهما يشتملان على ثلاثة أصول ثم زيد عليها حرف لتبلغ حد الرباعى. فهما فى الحقيقة من أبنية الثلاثى، ولم تزد أصولهما على ثلاثة أحرف.

أما الناقص فاستحق اسم ذى الأربعة لأن منتهى بنائه وصل إلى أربعة أحرف أصول سواء فى الأفعال أو الأسماء. فهناك أفعال رباعية الأصول معتلة اللام جاءت على مثال «افعوعل» مثل اظرورى أى أُتخم واعروريت الفرس أى ركبته عريا واحلولى أى الشيُّ أى حلا واذلولى أى انطلق فى استخفاء واقلولى أى أشرف واحمومى أى اسود واثنونى أى انثنى.

وكذلك في الأسماء لم يزد بناء الناقص على أربعة أحرف أصول، ولم يأت منه إلا بناء واحد من الرباعي الملحق بالخماسي وهو «فعوعل» مثل خَجَوْجَي للطويل الرجلين وشموجي للطويل وشروري اسم جبل وقطوطي للذي يقارب المشي وقلولي للطائر الذي يرتفع في طيرانه

وعدم تجاوز الناقص أربعة أحرف أصول هو - في الحقيقة - وصف لا يختص به

وحده، فإنه يشاركه فيه أقسام أخرى (١). ومع ذلك فإطلاق «ذى الأربعة» على الناقص هو في مقابل إطلاق «ذى الثلاثة» على الأجوف لبيان الاختلاف بين القسمين مع احتواء أصول كل منهما على حرف من حروف العلة. وهذا وحده مسوغ لإطلاق هذا الوصف مع عدم اختصاصه به.

ولا شك أن هذا أولى من تعليل التبريزى والرضى، فإن نقص أحرف الأجوف عن الناقص، إنما يتحقق فى الفعل دون الاسم، فكلاهما فى حال الاسمية على ثلاثة أحرف نحو القول والرمى، وهو لا يتحقق فى الفعل إلا إذا اتصل به ضمير المتكلم أو المخاطب فقط فإذا أسند إلى ضمير الغائب بطل التفاوت نحو قال ورمى، بل إن الأمر ينعكس إذا اتصلت بهما تاء التأنيث نحو باعت ورمت أو أخذ منهما اسم الفاعل نحو قائل ورام فيصير الأجوف حديرا باسم ذى الأربعة، والناقص جديرا باسم ذى الثلاثة.

ثم أين هي الأحرف الشلاثة في الفعل «قمت»، والأحرف الأربعة في الفعل «رميت»؟ ومتى كانت تاء الفاعل داخلة في بناء الكلمة معدودة بين أحرفها؟

## الحرف المكور:

١- إذا كانت الكلمة مكونة من ثلاثة أحرف أصول وتماثل فيها حرفان مثل ددن وقلق وجلل، ففريق كبير من اللغوين يعدها ثنائية، أيا كان موضع الحرف المكرر فيها، ولذلك يقول ابن القطاع: « الثنائي ما كان على حرفين من حروف السلامة، ولا تبال إن تكرر فاؤه أو عينه» (٢).

وواضح أن هذا الاصطلاح متفرع عن نظام التقاليب الذي اتبعه المعجميون الأولون مثل الخليل وابن دريد والأزهري وغيرهم، فتقليبهم الكلمة وحشدهم التقلبات كلها في مكان واحد جعلهم يعتبرون الكلمات السابقة كلها من باب واحد لأنها ستتماثل في صورة من صور تقلباتها وستشترك في موضع التكرير فيها.

أما سائر اللغويين فيعتبرون هذه الكلمات من الثلاثي، ويفرقون بينها في التسمية

<sup>(</sup>١) لم يأت مما زاد على أربعة إلا السالم فقط، فكأن سائر الأقسام تشارك الناقص في وصف فوات الأربعة.

<sup>(</sup>٢) أبنية الأسماء والمصادر ص ١٢.

فيخصون ما تماثلت عينه ولامه مثل جلل، أو فاؤه وعينه مثل ددن باسم مضاعف الثلاثي، أما ما فاؤه ولامه متماثلان فلا يسمونه مضاعفا وإنما يعدونه من السالم (١).

٢- أما إذا كانت الكلمة على أربعة أحرف وكان حرفاها الأول والثالث من جنس واحد والثاني والرابع من جنس واحد، فالفريق الأول عدها كذلك من الثنائي، وسائر اللغويين على عدها من الرباعي واختصاصها باسم مضعف الرباعي (٢).

وقد اختلف العلماء بعد ذلك في وزنها، فمنهم من وزنها على فعفل بتكرير الفاء فقط ومنهم من وزنها على فعل واعتبر أن أصل ربرب رببب، فلما اجتمعت ثلاثة أحرف من جنس واحد أبدلوا من الأوسط حرفا من جنس الحرف الأول وهو الفاء، ومنهم من وزنها على فعفع بتكرير الفاء والعين (٣).

٣- أما إذا كان على أربعة أحرف وقد تكرر فيه حرف واحد مثل قرقم أو على خمسة وقد تكرر فيه حرف أو حرفان فقد كان ابن القطاع يسقط أحد المتماثلين ويضع الكلمة بعد ذلك تحت جنسها، فيضع قرقم في الثلاثي، وكذلك صمحمح ودمكمك وكذبُّذُب وغير ذلك (٤)

أما ابن جنى فكان له رأى آخر فقد قال «اعلم أنك إذا استوفيت ثلاثة أحرف من الأصول ثم تكررت اللام قضيت بزيادتها نحو قردد. ولو قالوا قرد لكان ثلاثيا أيضا لأن العين قد تكررت كما تكررت اللام .. ولكن لو وجدت بعد الراء من قردد .. لفظ الفاء لكانت الكلمة رباعية، لأن الفاء لم تكرر في كلام العرب إلا في حرف واحد وهو مرمريس، فلو قالوا قرقد .. لكان رباعيا ولم تكن الفاء مكررة .. ونظيره قرقل وفرفخ وزهزق .. ونظيره من ذوات الخمسة صهلق ودردبيس.. (٥).

وهم بعد ذلك قد اتفقوا جميعا على عدم دخول هذا النوع في قسم المضاعف بل اعتبروه من السالم.

<sup>. (1)</sup> شرح الشافية 1/ ٣٤.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية ١/ ٣٤، شذا العرف ص ٧٧.

<sup>(</sup>٣) أبنية الأسماء والمصادر لابن القطاع ص ١٢٠

<sup>(</sup>٤) أبنية الأسماء والمصادر ص ١٩

<sup>(</sup>٥) المصنف ١/٤٧ . ٤٨.

وهكذا نرى أن الصرفين وعلماء اللغة قد أكثروا من التقسيمات والتشعيبات وأرهقوا الباحث معهم وكلفوه من أمره عسرا. وقد رأى الفارابي أنه لو سلك هذا السبيل ونهج ذلك المنهج لحير الباحث معه حين البحث عن كلمة ولسد أمامه سبل الوصول إلى مراده، ولم يستفد من معجمه إلا من كان واسع الثقافة في الصرف متخصصا في معرفة المجرد والمزيد. وكم هؤلاء؟

ولذلك نجد الفارابي يسلك سبيلا أيسر بكتير من كل هذا، ولا يلجأ إلى هذه التقسيمات المحيرة التي تضل الباحث وتسلكه سبل الحيرة، وإنما وضع ضابطاً سار عليه وهو:

١ - لم يعتبر من مضاعف الثلاثي إلا ما تماثلت عينه ولامه فقط. أما ما تماثلت فاؤه وعينه مثل ددن وددان أو فاؤه ولامه مثل القرق والتابوت وسدوس فقد عدهما من السالم (١).

وله الحق كل الحق فى ذلك لأن الصرفيين حينما فصلوا المضاعف عن السالم أسسوا ذلك على ما لاحظوه من انفراد كل قسم فى تصريفاته المختلفة بأحكام خاصة به وهذان النوعان اللذان وضعهما الفارابى فى السالم يأخذان حكمه فى تصريفاتهما المختلفة، فهو أولى بهما من قسم المضاعف. أما ما تماثلت عينه ولامه فهو الذى يخالف السالم فى أحكامه، ولذلك حق أن يفرد بكتاب مستقل.

٢- أما النوع الثاني فقد عده من الرباعي وسلكه في كتاب المضاعف وسماه باسم المكرر
 ووزنه على فعلل.

٣- أما النوع الشالث فكانت قاعدته فيه أن تكرير الحرف إذا خرج بالكلمة إلى وزن من أوزان الرباعى أوزان الرباعى أو الخسماسي، وبعبارة أخسرى إذا أنتج وزنا له نظيسر من الرباعى والخساسي الذي لم يتكرر فيه شيء، اعتبر الحرف أصليا وأدخله في حسابه في الميزان ووضع الكلمة في بنائها على أساس ذلك، ووزنها على اعتبار أصالة الحرف أما إذا لم يخرج بالكلمة إلى وزن من أوزانهما عده مريدا وأسقطه من حسابه أما إذا لم يخرج بالكلمة إلى وزن من أوزانهما عده مريدا وأسقطه من حسابه أما إذا لم يخرج بالكلمة إلى وزن من أوزانهما عده مريدا وأسقطه من حسابه أما إذا لم يخرج بالكلمة إلى وزن من أوزانهما عده مريدا وأسقطه من حسابه إلى وزن من أوزانهما عدم مريدا وأسقطه من حسابه إلى وزن من أوزانه مديدا وأسقطه وزن من أوزانه مديدا وأسقطه وزن من أوزانه مديدا وأسقطه وزن من أوزانه وز

<sup>(</sup>١) ديوان الأدب ١/ ٢٣٢، ٢٤٨، ٣٧٠، ٣٨٣، ٣٩١.

ولذلك نجد مثل عُرُدَ وجبُنَ وخُلَّب في مزيد الثلاثي بخلاف نحو فسطاط وقُرطاط وجلباب وحدرد وقرقف وقرقل فمكانها في الرباعي، ونحو شعبعب وصمحمح وحفلَّج وسفنَّج وشرمَّح فمكانها في الخماسي.

وبذلك قلل الفارابى الأقسام وجمع الشنيت وضم النظير إلى النظير واستطاع أن يتخلص من الأوزان الغريبة التى ذكرها سيبوبه والزبيدى وابن القطاع وغيرهم، وأن يجمع عدة أبنية في بناء واحد.

#### اللفيف:

سمى الصرفيون المعتل بحرفين لفيفا وقسموه إلى قسمين، لفيف مقرون وهو ما اعتل بالفاء والعين أو العين واللام، ولفيف مفروق وهو ما اعتل بالفاء واللام (١٠).

ولكن الفارابي قصر هذه التسمية على نوع منها، فخصه بما اجتمع فيه الحرفان المعتلان مثل طوى يطوى ولوى يلوى. (٢). أما ما سماه الصرفيون باللفيف المفروق فلم يخصه باسم، وأنما ألحقه بالمثال بعد قوله: ومن المعتل العجز.

## الخفض:

يطلق الكوفيون على الجر كلمة الخفض، وقد تردد هذا الاصطلاح كثيراً في كلام الفراء  $\binom{(7)}{}$ , وثعلب  $\binom{(3)}{}$ , واستعمله الفارابي كذلك  $\binom{(9)}{}$ .

#### الإجراء:

كان الفارابي يطلق على الصرف لفظ «الإجراء» وعلى ما يصرف: ما يجرى. وعلى ما لا ينصرف: ما لا يجرى، وعلى ما لا ينصرف: ما لا يجرى، كقوله: «عمر من أسماء الرجال»(٦). وهو لا يجرى»، وقوله

<sup>(</sup>١) شرح الشافية ١/ ٣٢.

<sup>(</sup>٢) نص عبارته «وباب من العربية يقال له اللفيف لاجتماع الحرفين المعتلين فيه وهو مثل طوى يطوي ولوى بلوي.

<sup>(</sup>٣) انظر معاني القرآن في مواضع متعددة.

<sup>(</sup>٤) مجالس تعلب ١/ ٠٠ ، ١٥٨ ، ١٦٠ ، ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٥) ديوان الأدب ١٧٩٠١٠٢/١ وغيرهما.

<sup>(1) 1/207.</sup> 

«جاء بعُلُق فُلُق وهي الداهية لا يجري»(١).

وهذا الاصطلاح كتير التردد في كلام الكوفيين، كقول الفراء «أشياء في موضع خفض لا تجرى» وقوله «القُراء على إجراء سبأ .. ولم يجره أبو عمرو بن العلاء». المثقل الحشو:

كان يعنى به المضعف العين (٢).

اسم الحال التي يفعل عليها:

کان یعنی به اسم الهیئة<sup>(۳)</sup>.

# الفعل الواقع وغير الواقع:

كان يستعمل الأول بمعنى الفعل المتعدى والثانى بمعنى الفعل اللازم. وهذا الاصطلاح كثير المتردد في كلام الكوفيين. وأول من وجدته يستعمله الفراء (٤) وتكرر كذلك في كلام ابن السكيت (٥). ومع ذلك كان الفارابي يستعمل الفعل المتعدى والفعل اللازم (٦) ما يعتمل به ويُنقل:

كان يطلقه على ما يسميه الصرفيون اسم الآلة كقوله «وإذا كانت الميم مكسورة والعين مفتوحة (مفْعَل) فهو ما يُعتمل به وينقل» (٧). وقد سبقه إلى هذا الاصطلاح ثعلب في فصيحه (٨)، وابن السكيت في إصلاح المنطق (٩) وابن قتيبة في أدب الكاتب (١٠).

#### الأسماء المهمة:

كان يعنى بها الفارابي أسماء الإشارة. وقد تردد هذا الاصطلاح كشيرا في كلام البصريين والكوفيين مثل سيبويه (١١).، والزجاج (١٢) وابن قتيبة (١٣)، ومنهم من عنى به كذلك الاسم الموصول والضمائر وما أشبهها.

| (۲) ۱/ ۷۷ وغیرها. (۳) ۱/ ۷۹. | 101/1(1) |
|------------------------------|----------|
|------------------------------|----------|

<sup>(</sup>٤) إصلاح المنطق ص ٢١٥. (٥) المرجع السابق ص ٢١٥.

<sup>(</sup>۶) انظر ۱/ ۸۰، ۹۸، ۹۰، ۲/ ۳۳۷ وغیرها. (۷) ۸۳/۱. (۹) ص ۲۱۸. (۱۱) الکتاب ۲۱۸ (۲۰) ص ۲۸۸.

<sup>(</sup>۱۲) سر النحو و ٤٨. (١٣) أدب الكاتب ص ٢٧٧.

#### المبحث الثالث

#### التذبيلات

أتبع الفارابى كثيرا من أبواب الأفعال بفصول تذييلية تناول فيها بالتفصيل أنواع المشتقات وتعرض لكثير من الأحكام التصريفية العامة. وكان غرضه من ذلك الجمع بين المادة اللغوية المسموعة، والأخرى المقيسة. وبذلك يضم معجمه أكبر قدر ممكن من ألفاظ اللغة، ما لا ضابط له بالنص عليه، وما له ضابط بذكر قاعدته وكيفية اشتقاقه.

وكان تركيزه في هذه التذبيلات على أمور:

١ - بيان المصادر من كل باب كقوله في باب فعل يفعُل: «والمصدر السالم (أي القياسي) في هذا ما كان على الفَعل أو الفُعول؛ الفَعل للمتعدى في القياس والبناء والفُعول للازم ويتبادلان. وربما اجتمعا مثل قولك سكت سكنا وسكوتا .. وربما جاء المصدر من هذا الباب على فعل وهو قليل، وعلى فعل وهو أيضا في القلة مثل الأول وهما من أبنية الأسماء ... ويجيء على فعل وليس من قياس مصادر هذا الباب .. وربما جاء على الفعال وهو من أبنية الأصوات والأدواء وما قاربهما .. ويجيء على فعالة إذا كان كالولاية للشيء كما تقول كتب كتابة .. وفعَّلَة قليلة وهي جنس من الفعل والحال التي يفعل عليها، واختلطت بالمسادر في بعض الكلام كقولك رَقَّب رقَّبة وفطن فطنة .. وكمذلك الفَعْلة قليلة، وهي من بناء المرة الواحدة، وربما جماءت في موضَع المصدر كقولك الرَّجْفة والرَّحمّة .. ويجيء على فَعَلان إذا كان معناه الحركة والذهاب والمجيء كقولك خفق القلب خفقانا.. ويجيء على فعلان وهو قليل في هذا نحو كتم كتمانا، وفُعلان جد قليل نحو بطَل بُطلانا، وقد جَاء على فعيل وهو نزر جداً .. وفَعالية قليلة كقولهم عَلَن الشيءُ علانية. .. وقد جاء على فَعَاله، وليس من بنائه وهو من بناء الطبائع (يعني فعُل يفعُل) ... ويجيء على فُعال، وذلك قولك كَسَد كسادا .. وعلى فعال نحو كتب كتابا .. ويجيء على فَعل وهو قليل عزيز وهو قولك خَنَق خَنقا ....(١).

٢ - بيان النعوت من كل باب وذلك كمقوله في باب «فمعل يفعل»: وما كان واقعا (أي

<sup>(</sup>١) ديوان الأدب ٢/ ١٣٩ وما بعدها.

متعديا) من هذا الباب فإن نعته على فاعل مثل قدمت البلد فأنا قادم وركبت الدابة فأنا راكب، وربما جاء على فاعل وفعل مثل قولك حدر الأمر فهو حاذر وحذر قال الشاعر:

حَذرٌ أمورا لا تُخاف وآمن ما ليس منجيه من الأقدار

وما كان غير واقع فإن نعته في أكثر الكلام على فَعَل وربما جاء على فَعل وفاعل مثل قولك لبث فهو لابث ولبث قال الله تعالى: «لابثين فيها أحقابا» وقرأ بعضهم: لَبثين فيها .. وقد يأتى النعت من هذا الباب على فعيل وهو مثل قولك سلم فهم سليم .. وما كان من النعوت على معنى الجوع والعطش وما قاربهما أو ضادهما فهو على فعلان مثل قولك جوعان وشبعان وعطشان وريان .. وربما جاء النعت في هذا الباب على فعل مثل شكس فهو شكن كفه فهو شمن الكف .. قال امرؤ القيس:

٣- كيفية أخذ اسم الزمان والمكان والمصدر الميمى كقوله في باب «فعل يفعل»: و «المَفْعل إذا أريد الموضع مكسور. وهذا مذهب يُفرد به هذا الباب من بين أخواته وذلك أن المواضع والمصادر في غير هذا الباب يُردُّ كلها إلى فتح العين .. ولم يُكْسَرُ شيء فيما سوى المكسور إلا في حروف معدودة.. وهي المسجد والمطلع والمنسك والمسكن والمنبت والمفرق وقد جاء في بعضها الفتح أيضا» (٢).

وقوله في باب «أَفْعَلَ»: و «الموضع من هذا الباب على مُفْعَل بضم الميم وفتح العين، قال الله تعالى: «وقل رب أدخلني مُدُّخَل صدق وأخرجني مُخْرَج صدق». والموضع والمفعول والمصدر صورة واحدة .. »(٣).

٤- كيفية أخذ فعل الأمر وضبط ألفه في كل باب كقوله في باب «فَعَل» الأمر من هذا الباب كلّم بغير ألف لتحرك الحرف الثاني في يُفَعّل. وتحركه لمجاورته حرفا ساكنا وهو الحرف المدغم في مثله (٤).

<sup>(</sup>١) ديوان الأدب ٢/٢٥٦ وما بعدها.

<sup>.19•/</sup>T (۲)

<sup>.</sup>٣٣٦/٢ (٣)

<sup>.</sup> TV 4 / Y ( £ )

وقوله في باب «فاعَلَ»: «الأمر من هذا الباب فاعلْ بغير ألف لتحرك الحرف الثاني في يُفاعل. وإنما تحرك لمجاورته ألفا لينة، والألف اللينة لا تكون إلا ساكنة»(١).

وقوله في باب «فعل يفعل»: «وألف الأمر تضم من المضموم العين في المستقبل لأنها ألف وصل. وإنما جلبت لسكون الفاء في «يفعل» وكانت هذه الألف لا حكم لها فأتبعت العين. وكسرت في باب «يَفْعَل» فرقا بين الأمر والخبر»(٢).

وقوله في باب فعل يفعل المثال «الأمر من هذا الباب عد بحذف الواو، لأن الأمر أبدا يُبنى على المستقبل. وكان المستقبل منه حذفت واوه "(").

وقوله في باب فعل يفعل مما اعتلت فاؤه ولامه: «الأمر منه قه بهاء تدخلها، لأن العرب لا تنطق بحرف واحد، وذلك أن أقل ما يُحتاج إليه للبناء حرفان، حرف يبتدأ به، وحرف يوقف عليه، لأن الحرف الواحد لا يحتمل ابتداء ووقفا معا، لأن هذا حركة وذاك سكون وهما متضادان فلا يجتمعان، فإذا وصلته بشيء ذهبت الهاء استغناء عنها (٤).

معانى صيغ الزوائد، كقوله في باب «أَفْعَلَ»:

وهذا الباب يأتي لوجوه كثيرة :

من ذلك أن يأتى أفعل بمعنى فَعَل سواء مثل قولك سَعده الله وأسعده، ونبت القل ُ وأنبت، وأنشد الفراء:

رأيت ذوى الحاجات حول بيوتهم قطينا لهم حتى إذا أنبت البقلُ

أى نبت. ومن ذلك قراءة من قرأ: تُنبت بالدهن. ويجوز أن تكون الباء زائدة .. ومنه أن يكون أفعل مجاوز فعل إذا كان لازما مثل قولك أقعده فقعد وأجلسه فجلس.

ومنه أن يكون أَفْعَلَ: جاء بذلك كقولك ألام أي أتى بما يُلام عليه، وأَخسَ أي أتى بخسيس.

ومنه أن يكون أَفْعَلَ بمعنى حان منه ذلك كقولهم أصرم التخلُ وأقطف الكرمُ.

<sup>.</sup>mam/r (1)

<sup>.189/8 (4)</sup> 

<sup>.</sup> YO7 / T (T)

<sup>.</sup> YOA / T ( E)

ومنه أن يكون أضعل الشيء أى صار ذلك في إبله وغنمه وأصحابه وأشباه ذلك كقولك أقطف الرجل: صارت دابته قطوفا، وأخبث الرجل: صار أصحابه خبثاء، ومنه أن يكون أفعلت الشيء بمعنى وجدته كذلك كقولك أحمدت الرجل وجدته محمودا.

ومنه أن يكون أفَعَلَ لازم فَعَل كقولك فطَّرته فأفطر وبشَّرته فأبشر . .

ومنه أن يكون أفعل الرجلُ صار إلى ذلك كقولك أقهر الرجلُ أى صار إلى حال يقهر مليها.

ومنه أن يكون أفعل مخالفا لضعل نحو أفرى الأديم قطعه على جهة الإفساد وفراه قطعه على جهة الإفساد وفراه قطعه على جهة الإصلاح.

ومنه أن يكون أفعل بمعنى فعَّل سواء نحو أخبر وخبَّر.

ومنه أن يكون أفعل على معنى لايراد به شيء من هذه المعاني إنما هو بناء على حياله نحو أشفق عليه وألح في المسألة<sup>(١)</sup>.

٦- أحكام تخص بعض الأبواب دون بعض ومن ذلك:

أ- ذكره سر المخالفة بين حركة الماضى الثلاثي ومضارعه، كقوله في باب فعل يفعل: «وذلك أن الماضى مخالف للمستقبل في المعنى فوجبت المخالفة بينهما في بناء أمثلتهما، فلما فتحت العين في الصدر (الماضى) لزم ضمها أو كسرها في التلو (المضارع)، ولم يجز فتحها إلا أن يعتل الحرف (بمعنى أن توجد في الحرف علة تلحقه بأن يكون فيه أحد حروف الحلق)، ولما كسرت في الصدر وجب فتحها أو ضمها في التلو، ولم يجز كسرها فاستعمل من هذين المذهبين أحدهما، وأهمل الآخر إلا في الشاذ مثل نعم ينعم وفضل يفضل ... «٢)

ب- ذكره السر في اشتمال باب فعل يفعل على أحد حروف الحلق وهو قوله: "وهذا الباب ليس من دعائم الأبواب لأنه لا يصح إلا أن يكون موضع العين منه أو اللام أحد حروف الحلق، وهي العين والغين والهاء والحاء والخاء والهمزة.

<sup>(</sup>۱) ۲/۲۳۲ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) ديوان الأدب ٢/ ١٣٨، ١٣٩.

ولم يرض ابن جنى باعتبار هذه الأمثلة ونحوها من الشاذ، وإنما عدها من تداخل اللغات وتركبها (الخصائص ١/ ٣٧٥). وشرح ذلك بقوله: "فنعم في الأصل ماضى ينّعُم في الأصل مضارع نعّم ثم تداخلت اللغتان فاستضاف من يقول نعم لغة منيقول ينعُم فحدثت هناك لغة ثالثة (الخصائص ١/ ٣٧٨)

وذلك أن هذه الحروف متسفلة المخارج فشابوا ذلك بشيء من التصعد ليعتدل الكلام وهذا في الأصل إنما هو يفعُل أو يفعل فلما ألحقت هذه العلة رد إلى الفتح»(١)

جـ- حديثه عن لزوم باب فعل يفعل وسر التزام الضم في الماضي والمضارع معا، وذلك قوله: «وهذا الباب للطبائع فلذلك لم يأت واقعا، لا يكون فعلته إلا كلمة واحدة رواها الخليل، قال وهي قولك: رحبتك الدار»(٢) وقوله: «وإنما ضم المستقبل من هذا ولم يخالف به في بناء الماضي ... وذلك أن الضمة جعلت دليلا على الطبائع فإذا كسرت أو فتحت ذهب ذلك المعنى (٣).

والعبارتان تتفقان في اعتبار حروف الحلق متسفلة المخارج وأن هناك ملاءمة بين الفتحة وهذه الحروف ولكنهما تختلفان في تحديد هذه الملاءمة.

فالفارابي يرى أن الفتحة متصعدة وحروف الحلق متسفلة وخلط بينهما ليشوب الفعل شيء من التصعد في حين أن سيبويه يرى أن الفتحة من حيز حروف الحلق فهي متسفلة مثلها.

والدراسات الصوتية الحديثة وإن وافقتهما في وجود ملاءمة بين الفتحة وهذه الحروف فهي تخالفهما في تحديد هذه الملاءمة. يقول الدكتور إبراهيم أنيس: "إن أصوات الحلق تناسب في الغالب وضعا خاصا للسان يتفق مع ما نعرفه من وضع اللسان في الفتحة " (من أسرار اللغة ص٣٣)، وما تعرفه من وضع اللسان في الفتحة يتلخص في أنه يبلغ أقصى ما يمكن أن يصل إليه من هبوط في قاع الفم، والفراغ بين اللسان والحنك حينئذ يكون أوسع ما يمكن في هذا الوضع (الأصوات اللغوية ص٣٧). وبما أن حروف الحلق ليس لها نقطة التقاء في الفم فقد ناسبها المجرى المتسع مع الفتحة.

(٢) ديوان الأدبُ ٢/ ٢٧٨

(٣) ديوان الأدب ٢/ ٢٧٩، ويقرب هذا من تعليل ابن جنى في الخصائص وهو قوله: «وأما موافقة حركة عينه فلأنه ضرب قائم في الثلاثي برأسه. ألا تراه غير متعد ألبتة. وأكثر باب فعل وفعل متعد. فلما جاء هذا مخالفا لهما. خولف بينهما وبينه، فوفق بين حركتي عينه وخولف بين حركتي عينهما (الخصائص) ١/ ٣٧٦ وقريب منهما ما قاله الدكتور إبراهيم أنيس من احتمال كون «هذه الأفعال في الأصل مفتوحة في الماضي، ثم لقصد المبالغة في معناها حولت في الماضي فقط إلى صيغة أخرى، وذلك بضم العين. ويستأنس لهذا الرأى بما يذكر، المنحاة من إمكان تحويل «فعل» حين يراد الدلالة على أن معناه صار كالعزيزة في صاحبه أو للتعجب فيسلخ حينتذ عن الحدث.

فليس هذا الباب باب أصلياً من أبواب الثلاثي وطرق اشتقاقه، وإنما هو فرع الباب آخر لقصد الزيادة في معنى الفعل أو تخصيص المعنى بعد أن كان عاماً (من أسرار اللغة ص٣٨)

<sup>(1)</sup> ديوان الأدب ٢ / ٢٢٢. وتعليل الفارابي هنا مخالف لما قاله سيبويه في الكتاب. يقول سيبويه: "وإنما فتحوا هذه الحروف لأنها سفلت في الحلق فكرهوا أن يتناولوا حركة قبلها بحركة ما ارتفع من الحروف فجعلوا حركتها من الحرف الذي في حيزها وهو الألف، وإنما الحركات من الألف والياء والواو. وكذلك حركوهن إذا كن عينات. ولم يُفعل هذا بما هو من صوضع الواو والياء لأنها من الحروف التي ارتفعت، والحروف المرتفعة حيز على حدة. فإنما تتناول للمرتفع حركة من مرتفع وكره أن يتناول للذي قد سفل حركة من هذا الحير» (الكتاب ٢ / ٢٥٢).

د ـ ذكره كثيراً من أحكام الإعلال في أبواب المثال وذوات الثلاثة وذوات الأربعة كقوله في باب فعل يفعل من المثال «الأمر من هذا الباب: ايجل وأصله بالواو فصارت ياء لكسرة ما قبلها. ولم تحذف الواو في هذا الباب لأنها لم تقع بين ياء وكسرة ولا بين فتحة وكسرة "(١).

وقوله في باب فعل يفعل من ذوات الثلاثة: «قال كان في الأصل قول وبعضهم يتول قول، ولكل مذهب تطرد عليه العلل، فلما تحركت القاف سكنت الواو ثم جرتها فتحة القاف إليها فصارت ألفا. فإذا قلت يفعل، قلت: يقول، وكان في الأصل يقول على زنة يكتب إلا أن الواو بنيت على السكون، فلما سكنت نقلت حركتها إلى القاف قبلها يكتب بحركتها لئلا يجتمع ساكنان. فإذا أمرت قلت: قُل وكان في الأصل «أقول» على زنة اكتب، إلا أن القاف لما حركت لتلك العلة سقطت الألف لأن علة اجتلاب على زنة اكتب، إلا أن القاف لما حركت لتلك العلة سقطت الألف لأن علة اجتلاب سكون الحوف المبتدأ، وسقطت الواو لاجتماع ساكنين، لأن اللام سكنت مع سكون الواو. فإذا ثنيت قلت قولا فأعدت الواو إلى موضعها لتحرك اللام، وإنما تحركت للما المؤنث ومثناه، حتى إذا صرت إلى حمع المؤنث حذفت الواو لسكون اللام. والفاعل منه قائل بالهمز، وإنما هُمز لأن الواو من حظها السكون فاجتمعت معها ساكنة ألف فاعل وهي ساكنة فلم يستقم حذف الواو لثلا يشتبه الكلام بالماضي، ولم تبدل منها ياء كراهية أن تخلط ذوات الواو بذوات الياء، فأبدلت منها همزة لأنها أختها. والمفعول مَقُول، وكان في الأصل مَقُوول فسكنت الواو فلكنت الواي ونقلت حركتها إلى القاف ثم سقطت إحدى الواوين لاجتماع الساكنين (٢)

تعقيب:

أهم ما نخرج به من هذه التذبيلات:

۱ ـ دلالتها ـ بالإضافة إلى المقدمة ـ على عقلية الفارابى الجدلة ومهارته فى الاستدلال ولباقته فى التخريج وحسن تعليله للأحكام وفقه للغة العرب ووقوفه على أسرار تصريفاتها كقوله فى باب أفعل: «والأمر من هذا الباب بفتح الألف من غير أن تنظر إلى

<sup>(</sup>١) ديوان الأدب ٣/ ٢٦١

<sup>(</sup>٢) ديوان الأدب ٣/ ٤٠١

لحرف الثالث في «يُفعل»، وإنما فتحت لأن أصل الأمر أن يخرج على صورة المستقبل بعد إزالة الزائدة منه، فما بقى عليه الفعل فهو صورة الأمر وبناؤه، مع تسكين آخره.. ألا ترى أنك إذا أمرت من تقبّل يتقبل قلت تَقبّل، فقد وجدت فيه صورة المستقبل بعد إزالة أوله عنه وتسكين آخره.. ونحتاج في بعض المواضع إلى ألف الوصل ليبتدأ بها، وذلك إذا كان الحرف الذي يلى الزائدة حرفا ساكناً، فلما سقطت الزائدة لم يمكن أن تبدأ بساكن فاجتلبت الألف ليقع بها الابتداء، وذلك مثل قولك اقتل واضرب واشرب، ثم جئنا إلى هذا الباب ففتحنا الألف منه في الأمر لأن أكرم يكرم هو في الأصل أكرم يؤكرم. فأسقطت الهمزة الأولى في الخبر عن المتكلم لاجتماع همزتين ثم بنيت أخواته عليه وأخرج الأمر مخرج قرمط ودحرج.. والمصدر من هذا الباب يجيء مكسور الألف فرقا بين المصدر والجمع مثل الإصباح والأصباح»(١).

وقوله في باب فعَل يفعل المضاعف:

"إذا أمرت من هذا الباب كسرت الألف بناء على "يفعل" ومجراه كمجرى المضموم العين إلا أنه لا يجوز أن تضم اللام (٢) فيما أدغم من الأمر في مثل قولك "نم، لأنه ليس قبل ذلك ضمة فتتبعها إلا أنها إذا اتصلت بالهاء جاز ذلك كقولك" نمه تتبعها الضمة التي بعدها في الهاء "(٣).

وقوله في باب فعل يفعل من المثال:

«الأمر من هذا الباب وعد البحدف الواو لأن الأمر أبدا ببنى على المستقبل وكان المستقبل منه حذفت لوقوعها بين ياء المستقبل منه حذفت واوه. واختلفوا في علة حذفها فقال بعضهم حذفت لوقوعها بين ياء وكسرة وهما متجانسان والواو مضادتهما.

«وقال غير هؤلاء إنما حذفت الواو ليكون ذلك فرقا بين ما يقع وبين ما لا يقع، فما وقع كان بحذف الواو وما لم يقع كان بإثباتها.. فإن قال قائل: كيف خص الواقع منهما

<sup>(</sup>١) ٢/ ٣٣٥ (٢) سبق أن قال الفارابي في المضموم العين إنه يجوز في لامه الضم والفتح والكسر. (٣) ٣/ ١٤٥

بحذف الواو؟ قيل له لأن المفعول من تمام الكلام متصل بالحديث فصارت هذه الكلمة أولى بالحذف لطولها.

"وقال غيرهم: حذفت الواو لوقوعها بين فتحة وكسرة، فيدخل على القائل بهذا أنه يقال موقع وموضع وموعد وما أشبه ذلك.. فله أن يخرج بأن يقول إن هذه في الأسماء، وحكم الأسماء خلاف حكم الأفعال لخفة الأسماء وثقل الأفعال، وكانت الأسماء لخفتها تحتمل ما لا تحتمله الأفعال لثقلها»(١).

٢ ـ تكشف هذه التذييلات ـ بالإضافة إلى المقدمة ـ عن مكانة الفارابي اللغوية، وتبين عن غزارة محفوظاته ووفرة محصوله وسعة اطلاعه على لغة العرب وتمكنه من ناصيتها، وأنت تلمس ذلك بوضوح في استقصائه لأوجه ما يعرض له من القضايا وفي تلك الأحكام الحاسمة الجازمة التي يقرر بها أن العرب تستعمل هذا اللفظ أولا تستعمله، أو أن مشهوري الثقات حكوا ذلك البناء أو لم يحكوه، أو أن هذا البناء مستعار من بناء آخر، أو أنه خاص بالأسماء، ونحو ذلك:

كقوله في باب فعل يفعل: «وبناء مصادر هذا الباب مقصور على ثلاث صور، فَعالة وفُعولة وفُعل نحو خطُب خَطابة وجعد جُعودة وعظُم عظَما، فأما غيرهن فبناء غيره اختلط به ودخل فيه واستعير له وذلك نخو كرم كرما، استعير له الفَعَل من «فعل يفعل».. ودخل في هذا الباب بعض أمثلة الأسماء كما دخل في غيره، وذلك مثل قولك جمل جمالا وسخو سخاء»(٢).

وقوله أثناء حديثه عن الأمر من فعَل يفعُل المضاعف: «والإظهار لغة أهل الحجاز قال الله تعالى: «واغضُص من صوتك» وقال الدؤلي:

اعسدد(٣) من الرحمن فضلا ونعمة ت عليك إذا ما جاء للخير طالب

<sup>07/1 (1)</sup> 

YVA/Y(Y)

<sup>(</sup>٣) في أمالي القالي: وعُدِّر (٢/ ٢٠٢)

ولم يرد البيت في الأغاني ولا في معجم الأدباء، كما لم يرد في ديوان أبي الأسود تحقيق عبدالكريم الدجيلي وإ في أبيات ذل الديوان صــ ٢٢٩ نقلا عن الأصالي، والبيت برواية الفارابي فيه خرم (تحويل فعولن إلى عولن)

والإدغام لغة أهل نجد قال جرير:

فغُض الطرف إنك من نُمير ن فلا كعبا بلغت ولا كسلابا

وفى الأمر إذا أدغم ثلاث لغات: الفتح والضم والكسر إذا كان الفعل على يفعل مضموم العين، والفتح أكثر. فمن فتح فلخفة الفتحة لأن اللام كانت ساكنة فلما سكن ما قبلها ردت هذه إلى الفتح لئلا يجتمع ساكنان، ومن ضم فعلى إتباع اللام ضمة الحرف قبلها، والعرب تتبع الشيء الشيء كثيرا، قال الله تعالى: "قل انظروا ماذا في السموات الأرض" فتضم اللام وتكسر فمن ضم فعلى إتباع اللام الضمة التي قبلها، ومن كسر فعلى أن الساكن إذا حرك كان مرجعه إلى الكسر..."(١).

وقوله في باب فعل يفعل من المثال «يقال وجَد يجد. وهذه يتيمة لا أخت لها، وهي مع ذلك لغة عامر وحدها»(٢).

وقوله: «فإذا كانت العين مضمومة (مَفْعُل) فإن الكسائى يقول: ليس على هذا البناء إلا حرفان: مكررم ومعون (٣).

وقوله «وأصل ضيرى بالضم، لأنها نعت والنعت لا يكون على فعلى، وإنما فعلى من أبنية الأسماء مثل الشَّعْرى»(٤).

وقوله «كل ما كان على فِعًال من الأسماء أبدل من أحد حرفى تضعيفه ياء، مثل دينار وقبر اط»(٥).

وقوله «فعل قليل في الأسماء والصفات»(٦).

وقوله «مُفَّعل ليس من البناء. وقد جاء حرفان نادران منْتن ومنْخر لم يأت غيرهما(٧).

٣ ـ اشتمالها ـ هى والمقدمة ـ على كثير من النظريات اللغوية وَمنها ما لا يزال معترفا به حتى الآن، كنظرية التوهم، أما ما يعرف الآن باسم القياس الخاطىء، كقوله فى باب الافتعال من المثال كالاتزان «وقد بُنيت على هذا الإدغام أسماء من المثال توهما أن التاء أصلية، لأن هذا الإدغام لا يجوز إظهاره فى حال، فمن تلك الأسماء التُخمة والتُجاه والتُّراث والتقوى والتُّكلان والتُّهمة»(٨).

| ۸۲/۱(۳) | Y & A /T (Y) | 127.120/2(1) |
|---------|--------------|--------------|
| A1/1(1) | TTA/1(0)     | TV9/T(\$)    |
|         | ۲۸۱/۳(۸)     | AT/1 (V)     |

ونظرية المخالفة بين حركة الماضى والمضارع في الثلاثي المجرد، وقد سبق الحديث عنها.

٤ ـ ظهور شخصيته فيها، واهتداؤه إلى حقائق غابت عن ذهن السابقين وتعبيره عن رأيه
 الخاص في كثير من الأحيان:

أ ـ كقوله: واختلفوا في ياء مُخيط، فقال بعضهم إنها الياء الأصلية والذي حذف واو مفعول ليُعرف الواوى من اليائي، وقال آخرون إنها واو مفعول قلبت ياء والذي حذف الياء الأصلية. وهذا هو القول، لأن الواو مزيدة للبناء ولا ينبغي لها أن تحذف، والأصلى أحق بالحذف لاجتماع الساكنين. (١).

ب ـ ومن ذلك تركه عد همزة الوصل من حروف الزيادة بخلاف السابقين، فاستفعل عنده مزيدة بالسين والتاء في أولها، وافتعل مزيدة بالتاء بين الفاء والعين، وانفعل مزيدة بالنون في أولها.

وهذا سليم جدا لأن الألف هاهنا ليست من حروف المعانى وإنما جىء بها لمجرد التوصل للنطق بالساكن دون أن يكون لها تأثير فى معنى الصيغة. ومما يدل على تفطنه لذلك وقصده إليه قصدا أنه عد ألف المفاعلة من حروف الزيادة، وهذا عين الصواب، لأنها زيادة تؤثر فى معنى الصيغة فلابد من عدها وإدخالها فى الاعتبار.

جــ كما أنه ميز في حديثه عن فعل الأمر بين نوعين من الأفعال: الأفعال الاختيارية، وهي ما يكون لفاعلها حرية واختيار، وهذه كان يبين لنا كيفية أخذ الأمر منها، والأفعال الإجبارية التي ليس لفاعلها إرادة في حدوث الفعل، وإنما هو واقع تحت مؤثر آخر، وهذه لم يتحدث عن كيفية أخذ فعل الأمر منها، لأن فاعل هذه الأفعال مسلوب الإرادة لا يوجه إليه طلب، فهو أشبه بالفعل المبنى للمجه ول الذي يسند إلى غير فاعله، ولذا لم يصح أخذ فعل الأمر منه. أما هذه الصيغ التي اعتبرها كذلك فهي «انفعل» و «تفاعل» و «تفاعل»

٥ ـ وبخصوص حديثه عن معانى صيغ الزوائد نلاحظ أنه توصل إلى أشياء تحسب له
 وتعد من محاسنه منها:

٤١٢/٣ (١)

أ- أنه اهتدى إلى معان لم أجدها عند السابقين، وقد ساعده على ذلك ترتيب معجمه، ومن ذلك ذكره أن صيغة «استفعل» وردت بمعنى فتحتان أنّى ذلك مثل استرقع الثوبُ واستحفر النهرُ واستحصد الزرعُ<sup>(١)</sup> وهذا المعنى لم يذكره سيبويه في كتابه، والا المن قتيبة في أدب الكاتب، والا المبرد في المقتضب.

كما أنه ذكر لصيغة انفعل أربعة استعمالات وهي:

١ ـ استعمالها مطاوعة لفَعَل وهو الأصل.

٢ ـ استعمالها موافقة لفعَل نحو هَمَل الدمع وانهمل.

٣ ـ استعمالها مطاوعة لأفعل نحو أزعجه فانزعج.

٤ ـ استعمالها دون أن يكون لها فعل متعد نحو انسرب الثعلب في جحره (٢).

ولم يتحدث ابن قتيبة عن هذه الصيغة، وذكر لها سيبويه استعمالا واحدا(٣).

ب - لم يميز السابقون له بين استعمال صيغة «افتعل» إلى جانب «فَعَل» بمعنى واحد وبين استعمالها مغنية عن «فَعَل» وقد ميز هوبينهما، فعد من الأول جذب واحتذب. وقلع واقتلع، ومن الثانى ارتجل الكلام واحتبى بثوبه.

ولكننا نأخذ عليه أنه لم يتحرر كلية من تبعيته لسابقيه، بل دار في فلكهم وسار خلف غبارهم، فكان في معظم ما ذكره من معانى هذه الصيغ ناقلا عنهم. وقد كان في إمكانه بعد أن رتب المادة اللغوية ترتيباً جديداً أن يستقل بالاجتهاد، ويحاول أن يدرس الصيغ صيغة صيغة ويرتب معانيها بحسب كثرة ورودها ترتيبا تنازلياً، ولكنه لم يفعل:

أ ـ فالمعاني التي ذكرها لصيغة استفعل مثلا وهي:

١ - بمعنى سؤال السائل وطلبه الفعل مثل استعجله أي طلب عجلته.

٢ ــ بمعنى تفعل نحو تكبر واستكبر.

٣ ـ بمعنى التحول من حال إلى حال نحو استنسر البُغاث.

٤ ـ بمعنى عدّ الشيء شيئاً آخر نحو استملحه عده مليحا.

<sup>£</sup>٣٦/٢ (1)

<sup>£</sup>TA L£TV/T (T)

٥ ـ بمعنى فعل نحو قر واستقر. مناه المناه المناه

٦ ـ بمعنى أفعل نحو أخرج واستخرج.

٧ بمعنى آن منه ذلك نحو استحصد الزرعُ.

أقول: هذه المعانى كلها عُـدا المعنى الأخير ذكرها سيبويه في كـتابه(١) وتكاد تتفق عبارتهما وأمثلتهما.

ب ـ والمعانى التى ذكرها لصيغة «أفعل» تكاد تتطابق فى لفظها وأمثلتها مع ما ذكره لها ابن قتيبة وزعها فى ابن قتيبة . وكل ما للفارابى أنه جمعها فى مكان واحد فى حين أن ابن قتيبة وزعها فى كتابه على أماكن عدة (٢).

بل إننا نجد في أدب الكاتب معاني للصيغة لا نجدها في ديوان الأدب مثل ورود أفعلت الشيء بمعنى عرضته للفعل نحو أقتلت الرجل عرضته للقتل، وأبعت الشيء عرضته للبيع<sup>(٣)</sup> وورود أفعلت الشيء بمعنى جعلت له ذلك نحو أقبرت الرجل جعلت له قبرا يدفن فيه (٤).

وهكذا يمكننا أن نرجع ـ دون تردد ـ معظم ما ذكره من معان لصيغ الزوائد إلى «أدب الكاتب» لابن قتيبة، أو «الكتاب» لسيبويه دون أن نتجنى عليه أو نبخسه حقه.

كما نأخذ عليه أنه لم يذكر معانى الصيغ المجردة الثلاثية من الأفعال، فلم يذكر معنى «فعك) ولا «فعل» مع أنهما يأتيان لمعان كثيرة (٥)، كما لم يذكر معانى الصيغ المزيدة على أربعة أحرف مثل تفعلل الذي يجيء مطاوعاً لفعلل كجوربه فتجورب(٦).

**Y**\*\* / **Y**(\*)

<sup>(</sup>١) الكتاب/ ٢/ ٢٣٩، ٢٤٠

<sup>(</sup>۲) انظر «أدب الكاتب»: باب فعلت وأفعلت باتضاق ص ٤٦١ ـ ٤٦٨ باب أفعلت الشيء وجدته كذلك ص ٤٧٨، باب أفعال الشيء صار كذلك ص ٤٧٨، باب أفعال الشيء صار كذلك وأصابه ذلك ص ٤٧٨، باب أفعلته ففعل ص ٤٨٤، باب أفعل الشيء حان منه ذلك ص ٤٧٥، وانظر باقي معانى صيغة أفعل ص ٤٧٩، ٢٩٢

<sup>(</sup>٣) من العجيب أن الفارابي ذكر هذا المعنى اثناء عرضه للماذة اللغوية ولم يذكره عن معاني الصيغة أخر الباب.

<sup>(</sup>٤) أدب الكاتب ص٤٩١، ٤٩٢

<sup>(</sup>٥) انظر شرح المفصل لابن يعيش ٧/ ١٥٧، ١٥٧

# القصّل الثالث ُ مصادر ديوان الأدب

كان الفارابى مقللا جدا فى ذكر أسماء الرواة وعلماء اللغة الذين نقل عنهم، ولم يذكر فى كتابه مرة واحدة اسم مرجع من المراجع التى استمد منها مادته اللغوية واعتمد عليها فى معجمه. ولهذا يحتاج استخلاص مصادره إلى القيام بمقابلات وموازنات كثيرة مع كتب اللغة التى سبقته أو لحقته.

وقد استفدت في تحديد مصادر ديوان الأدب من الحقيقة التي إثبتها في مكان آخر وهي أن الجوهري اعتمد اعتمادا كبيراً على ديوان الأدب، أو على الأقل على مصادره الرئيسية. وقد وجدت الجوهري يكثر بالنسبة للفارابي من الإشارة إلى المراجع وأسماء الرواة وعلماء اللغة. ولذلك كان الطريق الصحيح وإن كان طويلا وعسرا هو مقابلة مادة «ديوان الأدب» على مادة «الصحاح» فما كان منها منسوبا في الصحاح إلى صاحبه يضاف إلى ما نسبه الفارابي إلى أصحابه، وبذلك تتجمع مادة لغوية كثيرة نسبيا منسوبة إلى رواتها وأصحابها، وبعد مقابلة هذه النصوص على مصادرها الأصلية، أمكن الخروج بالحقائق الآتية:

۱ ـ لم يعتمد الفارابي في معجمه اعتمادا كبيرا على المعاجم التي سبقته، والتي كان أشهرها العين للخليل والجيم لأبي عمرو الشيباني والجمهرة لابن دريد. وقد استخلصت هذه الحكم مما يأتي:

## أولا: بالنسبة للخليل وابن دريد:

أ ـ قابلت شواهـ لا العين والجمهرة على شواهد ديوان اأزدب فوجدت بينها اختلافا كبيرا سواء منها شواهد القرآن أو الشعر أو الأمثال أو الحديث

ب - كذلك قابلت المادة اللغوية بعضها ببعض، فوجدت أوجه الاختلاف أوضح من أوجه الاتفاق، كما يظهر من النموذج المقارن الآتي:

| الفـــارابي                                               | ابن دريـــــد                                                                              | الخليــــل                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                                                            | ثعلب:<br>١ ـ ثعـلبَ الـرجلُ: جبن وراغ                                                                                |
|                                                           |                                                                                            | كقول الشاعر:<br>وإن رآني شاعر تثعلبَ                                                                                 |
| والثُّعْلُبان ذكر الثعالب                                 | الشعلب مسعسروف والأنثى<br>ثعلبة (وتسمى الاست أيضــاً<br>ثعلبـة) والثُّعْلُبـان الذكـر من   | ٢ ـ الثعلب الذكر والأنثى ثُعالة                                                                                      |
| برأسه . لقد ذل من بالت عليه الثعالب أرض مشعلبة أى ذات     | الثعالب أيضاً.                                                                             |                                                                                                                      |
| ثعالب ـ بكسر اللام ـ<br>ثعلب الرمح مـادخل في              |                                                                                            | _ ٣                                                                                                                  |
| الجبة والثعلب: حبجر<br>المربد الذي يسيل منه ماء<br>المطر. | الشعلب طرف السرمح الذي يدخل في جُبة السنان قال الراجز مالك بن عوف:  وأطعن النجلاء تهوى تهر | 4 - ثعلب الرمح مسا دخل من<br>عامل صدره في جُبّة السنان وقال<br>بعضهم الشعلب خشبة صلبة<br>تبرى ثم تدخل في قصبة القناة |
|                                                           | ن لها من الجوف رشاش منهمر.<br>منهمر.<br>ن وثعلب العامل فيها منكسر                          | ثم يركب فيها السنان ويسمر بالكلب (1) قال لبيد: يغرق الثعلب في شرته صائب الخدمة من غسير                               |
|                                                           |                                                                                            | فشل(۲)                                                                                                               |

<sup>(</sup>١) الكلب: المسمار.

<sup>(</sup>٢) كذا في العين ١/ ١٨٥ وصحتها الجذمة كما في الديوان (ص ١٤ - تحقيق بروكلَمان) والجدَّمة الإسراع عن ابن الأعرابي (اللسان: جدّم)

|                                                    | 1                         |                                                     |
|----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| الفـــارابي                                        | ابن دریــــد              | الخليـــل                                           |
|                                                    | منكسر                     | من غير فشل                                          |
|                                                    | ٠٠ والثعلب أيضاً مخرج     | قوله: في شرته أي في أول                             |
|                                                    | الماء من جرين التمر.      | ركضه وسرعته.                                        |
|                                                    |                           | والشعلب الحجر(١) الــذي                             |
|                                                    |                           | يسيل منه ماء المطر.                                 |
| ثعلبة من أسماء                                     | الثعالب قبائل من العرب    | _0                                                  |
| الرجال                                             | شتى: ئعلبة في بني أسد     |                                                     |
|                                                    | وثعلبــة في بني قــيس أبو |                                                     |
|                                                    | قـيس بن ثعلبة، وثعلبـة بن |                                                     |
|                                                    | جعفر بن يربوع في بني      |                                                     |
|                                                    | تميم. والشعالب في طبيء    |                                                     |
| ·                                                  | قبائل وثعلبة في ربيعة.    |                                                     |
|                                                    | وقرب الفرس تقريباً وهو    | ٦ - الشعلبية اسم مكان                               |
|                                                    | تقريبان: التقريب الأدنى   | والثعلبية عَدو أشد من الخَبَب                       |
|                                                    | وهو الإرخاء والتقريب      | من عدو الفرس.                                       |
|                                                    | الأعلى وهو الثعلبية.      |                                                     |
| ثعلب لقب أحمد بن                                   |                           | _ <b>V</b>                                          |
| يحيى                                               |                           |                                                     |
| هو الجواب                                          |                           | <u> جــوب</u>                                       |
|                                                    |                           | ۱ _ الجواب تردید الکلام<br>۲ ـ تقول أساء سمعا فأساء |
| وأجـــاب عن ســــؤاله<br>بالصواب والجــابة الاســم | يقال أجبته جابةً وإجابة   | المنطون الساء سمعا فاساء جابة، من أجاب يجيب         |
| من أجاب يحيب يقال في المثان الساء سمعا             |                           | +++ U - +                                           |
| ا فأساء جابة.                                      |                           |                                                     |
|                                                    |                           | 111.10 : 14.6/1/11                                  |

<sup>(</sup>١) ١/ ١٨٥، وفي اللسان: الحُجر

| الفــارابي                                               | ابن دریــــد                                                                      | الخليسل الخليسال              |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| استجاب له أي أجابه                                       | *                                                                                 | _*                            |
| المجاوبة: لمحاورة. يقال:                                 |                                                                                   | <u>.</u>                      |
| إنه لحسن الحبيبة من<br>الحواب، وتجاوب القوم              |                                                                                   |                               |
| أجاب بعضهم بعضا.                                         |                                                                                   | ·.                            |
| ويقال للرجل إذا كان                                      |                                                                                   |                               |
| ناصحا هو ناصح الجيب                                      |                                                                                   |                               |
| هو الجيب. وجوب                                           |                                                                                   |                               |
|                                                          | جيب القيميص مشتق من<br>جبث الشيء.                                                 | _0                            |
| (فسعُل يضعُل) وجساب                                      | . بب ، سی ا                                                                       |                               |
| يجيب لغة في حاب<br>يجوب قال الراجز يصف                   |                                                                                   |                               |
| ناقته:                                                   |                                                                                   |                               |
| باتت تجيب أدعج الظلام                                    |                                                                                   |                               |
| <ul> <li>٠٠ جيب البيطر مدرع الهمام (فعل يفعل)</li> </ul> |                                                                                   |                               |
| ·                                                        |                                                                                   | ٦-والجَوْب: قطعك الشيء        |
|                                                          |                                                                                   | كما يجاب الجيب                |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                    | المجوّب حديدة يجاب بها                                                            | _V                            |
|                                                          | أي يخصف بها.                                                                      |                               |
| جُوْب السلاد: قطعها<br>(فعل يفعل)                        | ويقال جبت الـشيء أجوبه<br>جوبا إذا قطعـته، وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ٨ ـ وجُبْتُ المفازة أى قطعتها |
|                                                          | في قوله عز وجل: «وثمود<br>الذين جابوا الصخر<br>بالواد»                            |                               |
| اجتاب الفلاة أي جابها                                    |                                                                                   | _9                            |

جـ فكر الفارابي اسم الخليل ثماني مرات ولم يذكر اسم ابن دريد مرة واحدة. وبمقارنة مادة ديوان الأدب على الصحاح لم أجد كذلك نقلا واحدا عن ابن دريد.

ومعنى هذا أن الفارابي لم ير الجمهرة ولم يرجع إليها في تأليف معجمه، ولكنه رأى كتاب العين ورجع إليه واستفاد منه إلى حد ما. وإن كنا لا نعده من مصادره الرئيسية.

ثانياً: وبالنسبة لأبى عمرو الشيبانى وجدت الفارابى قد ذكر اسم أبى عمرو (فقط) في ديوان الأدب ثمانى مرات (١) وعقابلتى لمادة ديوان الأدب على الصحاح استطعت أن أستخلص ما يربو على مائة نص نقلها الفارابي عن أبى عمرو، وهذا قدر ليس بالقليل.

ولكن برجوعى إلى معجم الجيم للشيبانى لاحظت اختلاف كبيرا بينه وبين ديوان الأدب بتمثل في إكثار صاحب الجيم من الشواهد واحتفاله بها احتفالا كبيرا بخلاف الفارابي، كذلك لاحظت اهتمام أبى عمرو الشيبانى بالإلفاظ الغريبة والحوشية وإكثاره منها بخلاف الفارابي، كما أننى لم أكد أجد شواهد مشتركة بينهما، فمعظم ما في الجيم لا يوجد في ديوان الأدب وكذلك العكس.

وفوق هذا لم أجد هذه النقول التى نسبها الفارابى والجوهرى لأبى عمرو لم أجدها فى كتاب الجيم، ولهذا يمكننا أن نحكم بأن ما جاء فى ديوان الأدب منسوباً لأبى عمرو أو ما نسبه الجوهري له لم يؤخذ من كتاب الجيم لأبى عمرو الشيبانى، وإنما أخذ من غيره وخاصة من إصلاح المنطق والغريب المصنف (وقد استطعت فعلا أن أرد بعض هذه النقول إلى هذين الكتابين). وقد يكون هذان العالمان أخذاه من مؤلفات أخرى للشيبانى أو سمعاه منه مباشرة، فقد كانا من تلاميذه وممن نقلوا اللغة عنه (٢)، وقد يكون أبو عمرو المنقول عنه هو أبو عمرو بن العلاء لا الشيباني.

ومما يرجح أن الفارابي لم ير الجيم، ولم ينقل عنه ما رواه العلماء من بخل أبى عمرو الشيبانى به وإمساكه له واحتجازه عن العلماء، مما أفقده شهرته وأخمل ذكره ومنع تداوله.

٧ - بالمقارنة يمكننا أن نقول إن من المصادر الرئيسية لديوان الأدب كتابي الغريب

<sup>(1) 1/ 6 · 7, 1 / 2 , 7/ 3 , 7/ 1 , 471 , 777 , 7/ 3 , 7/ 7</sup> 

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء ٦/ ٧٩، ١٪

# المصنف لأبى عبيد وإصلاح المنطق لابن السكيت، ويمكننا أن نوثق ذلك بالمقارنات الآتية:

#### الغريب المصنف قال الشاعر:

عفت الديار محلُّها فمقامها

عنى تأبد فولها فرجامها فالقافية هي الميم والردف الألف التي قبل الميم. وإنما سميت ردفا لأنها خلف القافية (١)

ديوان الأدب الردف في العروض الألف التي في مثل قوله: عفت الديار محلها فمقامها وإنما سميت ردفا لأنها خلف القافية. والقافية هي الميم(٢).

الإجازة أن تكون القافية طاء والأخرى دالا ونحو ذلك (٤).

الأقدر من الخيل الذي يضع رجليه مواضع يديه وقال:

وأقدر مشرف الصهوات ساط كميت لا أحق ولا شئيت الأقدر ما وصفنا والصهوات جمع صهوة وهي مقعد الفارس. والساطى البعيد الشحوة والأحق الذي لا يعرق والشئيت العثور.

وهذا قول أبي عبيد<sup>(٦)</sup>.

قال الفراء: الإجازة في قول الخليل أن تكون القافية طاء والأخرى دالا ونحو

سمعت أبا عمرو يقول: الأقدر من الخيل الذي إذا سار وقعت رجلاه مواقع يديه والأحق الذي لا يعرق والشعبت العشور. وقال رجل من الأنصار:

وأقدر مشرف الصهوات ساط كميت لا أحق ولا شئيت قال الأصمعي: الساطى البعيد الشحوة وهي الخطوة وقد سطا يسطو<sup>(ه)</sup>

<sup>(</sup>۱) ص ۲۲۶ (۲) ۱۸۹/۱

<sup>(</sup>٣) ص ٤٢١ (٤) ٤٢١/٣ (٤)

<sup>(</sup>۵) ص ۱۱۶ (۲) ۲۲۲۲

| \$1.                                  | • 11 • 31                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ديوان الأدب                           | الغريب المصنف                                                   |
| قال أبو عبيد: الفضيض الماء            | قال في باب المياه وأنواعها:                                     |
| السائل(٢).                            | والفضيض السائل(١)                                               |
| ارتعصت الحية إذا ضربت فلوت ذنبها      | الأصمعي: يقال للحية إذا ضُربت                                   |
| قال العجاج:                           | فلوت ذنبها قد ارتعصت قال العجاج:                                |
| أنى لا أسعى إلى داعية                 | أُنِّي لا أسعى إلى داعيَّة                                      |
| إلا ارتعاصا كارتعاص الحية (٤)         | إلا ارتعاص كادتعاص الحية (٣)                                    |
| يقال أتونى بزرافتهم أى بجماعتهم هذا   | القَنَاني: أتوني بزرافَّتهم جـماعـتـهم،<br>وغير القناني يخفف(٥) |
| قول القناني وغيره يخفف(٦)             | وغير الفناني يحقف(٥)                                            |
| أقبست الرجل علما وقبسته نيارا فإن     | أبوزيد: أقبست الرجل علما بالألف                                 |
| كان طلبها له وأعانه عليها قال: أقبسته | وقبسته نارا أقبسهُ إذا جئته بها. فإذا كان                       |
| نارا. هذا قول أبي زيد. وقال الكسائي:  | طلبها له قال أقبسته بالألف. الكسائي:                            |
| أقبسته نارا وعلما سواء. قال ويجوز     | أقبسته نارا وعلماء وقمد يجوز بلا                                |
| طرح الألف منهما(٨)                    | ألف(∨)                                                          |
| وهي لُحمة الثوب ولُحمة البازي وقال    | وهي لَحمة الثوب ولُحمته. الكسائي:                               |
| الكسائي: لحمة الثوب بالفتح لاغير(١٠)  | لُحمة الثوب لا غير (٩)                                          |
| 1 16 ( )                              |                                                                 |

وقد راجعت كل النقول التي نسبها الفارابي إلى أبي عبيد فوجدتها جميعها في الغريب المصنف.

| (۳) ص۱٤۳   | V7/T(T)           | (۱) ص۱۸۹  |
|------------|-------------------|-----------|
| (1) 1/ 173 | (۵) ص۲۲۸          | £-V/Y(£)  |
| (۹) ص ۲۰۶  | <b>٣-٣/</b> ٢ (٨) | (۷) ص۶۰٦  |
| -          |                   | 100/1(10) |

| المنطق        | إصلاح  |
|---------------|--------|
| <del></del> , | إحسارح |

البكيلة السويق والتمر يؤكلان في إناء واحد وقد بُلاً باللبن. وقد بكل الدقيق بالسويق إذا خلطه وقد بكل علينا حديثه أي خلطه. وقال الكلابي: البكيلة الأقط المطحون تبكله بالماء فتشريه كأنك تريد أن تعجنه (١)

ء الب ق وا بنا الب

> تريد أن تعجنه ... الأيهمان عند أهل البادية السيل والجمل

> الهائيج. وعند أهل الأمصار السيل والحريق<sup>(٣)</sup>.

الخَبْر: المزادة وجمعها خُبور. ويقال ناقة خَبْر إذا كانت غزيرة تشبه بالمزادة في غُزْرها(٥).

الغَمْر الماء الكشير ويقال رجل غَمْر الحُلُقُ إذا كان واسع الخلق، وهو غمْر الرداء إذا كان واسع المعروف وإن كان

ہرد.۔ ہدا کان واسع استارہ رداؤہ صغیراً. قال کثیر: و

غمرُ الرداء إذا تبسم ضاحكا غَلقَتْ لضحكته رقابُ المال<sup>(٧)</sup> وقال في موضع آخر:

ديوان الأدب البكيلة السويق والتمر يؤكلان في إناء واحد، وقد يبلان باللبن، وقال الكلابي: البكيلة الأقبط المطحون تبكله بالماء

فتشریه<sup>(۲)</sup>.

الأيهمان السيل والحريق(٤)

الخُبْر: المزادة وتشبه بها الناقة في غزرها فيقال لها: خبر(٦)

الغَمْر الماء الكثير، ويقال للفرس إذا كان كثير الجرى جوادا: غمر، ويقال رجل غَمْرُ الخُلُق إذا كان واسع الخلق، وغمر الرداء إذا كان واسع المعروف سخيا قال

غمر الراء إذا تبسم ضاحكا غلقت لضحكته رقاب الماب(٩)

(۱) ص ۶۶ میر (۲) ۳۶ میر (۲)

(۳) س۲۹۳ (۲)

(٥) ص ٤٢ (٦)

71-/1(9)

إصلاح المنطق ويقال بَهْراً له أي تعسسا لـه حكاها أبو عمرو. وقال ابن مَيَّادة:

تفاقد قومى إذ يبيعون مهجتى بجارية بهرا لهم بعدها بهرا وقال أيضا: بهرا له في معنى عجبا له(١)

أبو عمرو: الكتيلة بلغة طيىء النخلة التي قد فاتت اليد والجمع كتائل(٣)

وقد برق في الوعسد ورعد يبرق ويرعد ببرق ويرعد. قال الأصمعي: ولا يقال أرعد وأبرق، وحكى اللغتين أبو عبيدة وأبو عمرو، فاحتج على الأصمعي ببيت الكميت:

أرعد وأبرق با يزيد فما وعيدك لى بضائر فقال: ليس قول الكميت بحجة. هو مولد(٥)

الأصلم على: رضع السلم يُرضع ورضع يرضع يرضع يرضع يرضع قال وأخبرنى عيسى بن عمر أنه سمع العرب تنشد هذا البيت لابن همام السلولى:

وذموا لنا الدنيا وهم يَرْضعونها أفاويق حتى ما يَدُرُّ لَهَا ثُعْلُ<sup>(٧)</sup>

ديوان الأدب ويقال بهرا له أى عجبا، وقال تعسا، قال الشاعر:

تفاقد قومي إذ يبيعون مهجتي بجارية بهرا لهم بعدها بهرا(٢)

الكتيلة بلغة طيىء: النخلة التي فاتت اليد(٤)

أبرق الرجل وأرعد لغة في برق ورعد إذا تهدد. وأوعد وكان الأصمعي ينكر ذلك واحتج عليه ببيت الكميت:

أبرق وأرعد با يزيد فما وعيدك لى بضائر فقال: ليس بيت الكميت بحجة إنما هو مولد(٦)

رضع يرضع لغة في رضع يرضع وينشد قول ابن همام السلولي على هذه اللغة:

وذموا لنا الدنيا وهم يرضعونها أفاويق حتى ما يدر لهاً ثعل<sup>(^)</sup>

وغير ذلك كثير

(۱) ص ۱۳۰ ·

1.0/1(Y)

(۳) ص ۳۵۷

٣ ـ ونضيف إلى هذين الكتابين أدب الكتاب لابن قتيبة. وقد استفاد منه الفارابى كثيراً في حديثه عن معانى صيغ الزوائد وفي تعداده للأبنية كما سبق أن ذكرنا، وأخذ عنه كذلك كثيرا من مادته اللغوية كما يتضح من الموازنة الآتية:

| 1 5 2 2 3                          | كدلك كبيرا ش مادنه المعوية عما ينصل من  |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| ديوان الأدب                        | أدب الكاتب                              |
| القيظ الفصل الذي تسميه العامة      | فصل الصيف بعدالشتاء وهو الوقت           |
| الصيف(٢). الصيف الفصل الذي         | الذي تدعوه العامة الربيع، ثم فصل        |
| تسميه العامة الربيع <sup>(٣)</sup> | القيظ بعده وهو الوقت الذي تدعوه         |
|                                    | العامة الصيف(١)                         |
| يقال شعرت به شعرا قال سيبويه أصله  | وقولهم ليت شعري هو من شعَرْتُ           |
| شعرة مثل الفطنة (٥)                | شعرة. قال سيبويه: أصله فعلة مثل         |
|                                    | الدربة والفطنة(٤)                       |
| السهى كوكب خفى والناس يمتحنون به   | السُّهَى كــوكب خـفي في بـنات نعش       |
| أبصارهم وفيه جرى المثل:            | الكبىري والناس يمتحنون به أبصارهم       |
| أريها السهى وتريني القمر(٧)        | وفيه جرى المثل فقيل:                    |
|                                    | أريها السهى وتريني القمر <sup>(٦)</sup> |
| السدفة الظلمة والضوء، وهو حرف من   | السُّدُفة الظلمة والسدفة الضوء،         |
| الأضداد وبعضهم يجعل السدفة         | وبعضهم يجعل السدفة اختلاط الضوء         |
| اختلاط الضوء والظلمة معا كوقت ما   | والظلمة كوقت ما بين طلوع الفجر إلى      |
| بين طلوع الفجر إلى الإسفار (٩)     | الإسفار <sup>(٨)</sup> .                |
| ,                                  |                                         |

| ۳۱٦/۲(٦)    | (٥) ص١٩٣           | £٣7/1(£)==    |
|-------------|--------------------|---------------|
|             | ۱۷۰/۲(۸)           | (۷) ص۲۱۳      |
| (٤) ص٦٢، ٦٣ | (۲) و (۲) ۲۰۱۶ ۳۰۲ | (۱) ص ۲۶      |
| Y9/£(V)     | (٦) ص٩٤            | 11./(0)       |
|             | 171/1(4)           | (۸) ص۲۳۰، ۲۳۱ |

أدب الكاتب

الخَلْف الردىء من القول، ومنه قولهم في المثل: سكت ألفا ونطق خَلْفا(١)

النقد عند الحافرة أى عند أول كلمة، قسال: وقول الله عسر وجل: «أثنا لمردودون في الحافرة» أى في أول أمرنا. ومن فسرها الأرض فإلى هذا يذهب لأنا منها بدئنا، قال:

أحافرةً على صلّع وشيّب معاذ الله منْ سفَه وعار (٣)

ديوان الأدب الردىء من القول، يقال في المثل: سكت ألفا ونطق خلفا(٢).

الحافرة أول الأمر. يقال النقد عند الحافرة. أى عند أول كلمة قال الله عز وجل: «ائنا لمردودون فى الحافرة» أى فى أول أمرنا. قال الشاعر: أحافرة على صلع وشيب معاذ الله من سفه وعار(٤)

ولا غرابة في أن يكون «أدب الكاتب» في مقدمة المراجع التي أخذ منها الفارابي مادته اللغوية، وخاصة بعد أن عرفنا من قبل مبلغ اهتمام الفارابي بهذا الكتاب وإعجابه به حتى ألف شرحا له، ولكنه مع الأسف لم يصلنا.

ولكن الغريب ألا يذكر الفارابي اسم ابن قتيبة في كتابه ولو مرة واحدة، مع ذكره أسماء أخرى لا تبلغ في أهميتها مبلغه، مثل المبرد الذي ذكر اسمه مرتين في مسحئين صرفيين (٥) وقطرب الذي نقل عند كذلك (٦) ويونس (٧)، والقاسم بن معن (٨)، وثعلب (٩) وغيرهم ممن لم يستفد منهم استفادته منه أو ينقل عنهم بالقدر الذي نقله عنه.

ومن الغريب أيضاً أن يغفل الجوهري كذلك ذكر «ابن قتيبة» رغم كثرة إشاراته إلى العلماء كثرة ملحوظة.

| 14./1(4)            | (۱) ص۴٤٩          |
|---------------------|-------------------|
| 410/1(8)            | . (۳) ص ٤٤١       |
| (7) 7/ 43, 471, 407 | (0) 7/ 713. 533   |
| ΥΥΛ /Υ (Λ)          | 190/1(V)          |
|                     | (4) 1/ 507, 7/ 77 |

٤ ـ ويليها في الأهمية كتب أبي زيد كالهمز والنوادر. وقد كان مرجع الفارابي ١١ ـ لأساسى في «كتاب المهموز»، الكتب التي ألفت في «الهمز» ويتضح ذلك بالرجوع إلى كتاب «الهمز» لأبي زيد، فمن ص ٢٠ وحدها أخذ الفارابي بضع كلمات مثل:

أ ـ حزأ الإبل أي ساقها(١)

ب ـ طسىء إذا غلب الدسم على قلبه (٢).

جـ أحكأ العقدة أي شدها (٣).

ويتضح ذلك أيضاً بالرجوع إلى الصحاح، ففي أبواب الهمزة يرد اسم أبي زيد بكثرة ملحوظة تلفت النظر وقد يرد في الصفحة الواحدة عدة مرات.

وقد أمكننا أن نرد كثيرا مما نسب لأبي زيد إلى كتابه «الهمز» و «النوادر».

- واستفاد الفارابي في أبحاثه الصرفية والنحوية التي خص بها المقدمة والتذييلات عا
   كتبه سيبويه في كتابه وابن قتيبة في أدب الكاتب وأبو عبيد في الغريب المصنف، كما
   استفاد من هذه المراجع أيضاً في عد الأبنية وحصره لها. وقد سبق الحديث عن كل
   ذلك تفصلاً.
- 7 ويلى ذلك مراجع أخرى نقل عنها، وإن لم تكن من المراجع الرئيسية وأهمها كتب الهمز والنوادر والصفات والأضداد والخيل والإبل وخلق الإنسان والنبات والشجر والنخل والكرم والوحوش. وفعلت وأفعلت. وقد ألف فيها جمع كبير من اللغويين كالأصمعي وأبي عبيدة وأبي حاتم وأضرابهم، ومنها القلب والإبدال لابن السكيت والألفاظ لابن السكيت وغريب الحديث لأبي عبيد وغير ذلك من كتب المجاميع والغريب والأمثال.

Y1 - /£ (1)

Y1V/£ (Y)

YY7/5 (Y)

# الفصل الرابع (**ديوان الأدب في الميزان**)

#### ۱. قیمته

كان ديوان الأدب فتحا جديدا في تاريخ المعاجم العربية، ودفعة موفقة إلى الأمام في ميدان البحث اللغوي. وترجع قيمته إلى ما يأتي:

- ١ ـ ترتيب كلماته على الترتيب الهجائى المعروف، وسيره على نظام الباب والفصل. وهو أول معجم سلك هذا النظام وأخذه عنه أصحاب المعاجم من بعده. وقد كان المعجميون قبل ذلك يتبعون نظام الخليل في العين فجاء الفارابي واختار الترتيب الهجائي العادى «ميلا إلى الأشهر لقرب متناوله وسهولة مأخذه على الخاصة والعامة».
- Y \_ أنه أول معجم عربى جامع اتبع نظام الأبنية في ترتيب الألفاظ . ولم يأخذ التأليف في الأبنية قبل الفارابي صورة المعجم الكامل الذي يتجه إلى حصر المادة اللغوية وتوزيعها على الأبنية في نظام معين، وإنما اتجه بعض اللغويين إلى حصر الأبنية والتمثيل لها، واتجه بعض آخر إلى العناية ببعض الأبنية ومحاولة حصر ألفاظها. أي أن عملهم كان فاقدا لأهم عنصرين من عناصر المعجم الكامل وهما: الشمول والترتيب.

وميزة الترتيب على الأبنية قد كشفنا عنها فيما قبل.

- ٣ ـ طرحه نظام التقاليب الذي بدأه الخليل واقتفى أثره اللغويون من بعده، وبذلك فتح الباب أمام المعاجم العربية لتتخلص من طغيان شخصية الخليل، وتكف عن الدوران في فلك نظامه ، وتبحث لها عن نظام آخر أكثر بساطة وأقل تعقيدا.
- ٤ \_ منهج الكتاب منهج مبتكر ناضج قليل التأثر بالسابقين، وقد افتخر المؤلف بذلك فى المقدمة فقال «مشتملا على تأليف لم أسبق إليه وسابقا بتصنيف لم أزاحم عليه». كما فخر المؤلف بدقة نظام معجمه ووجود كل كلمة فى مظنتها إذ قال «ورتبت كل كلمة فجعلتها أولى بموضعها بما يقدمها أو يعقبها ليجدها المرتاد لها فى بقعة بعينها رابضة فجعلتها أولى بموضعها بما يقدمها أو يعقبها ليجدها المرتاد لها فى بقعة بعينها رابضة وحمد المرتاد لها فى بقعة بعينها رابضة المرتاد ال

من غير نص مطية أو إدآب نفس».

ه - تركه للمقيس من ألفاظ اللغة اكتفاء بذكر قاعدته في المقدمة وفي الفصول التي ذيل بها كثيرا من الأبواب ولاسيما في شطر الأفعال. وبهذا طرح كثيرا من الألفاظ القياسية التي تزحم المعجم دون فائدة تذكر، وأمكن أن يجمع فيه - مع صغر حجمه - كثيرا من المادة اللغوية. وقد افتخر الفيروزابادي في مقدمة القاموس بصنيع مثل هذا وعده من مفاخره فقال: «ومنها أني لا أذكر ما جاء من جمع فاعل المعتل العين على فعَلَة إلا أن يصح موضع العين منه كجولة وخولة. وأما ماجاء منه معتلا كباعة وسادة فلا أذكره لاطراده» (١).

٦ ـ تخليصه الواوى من اليائى وإفراده بالذكر كل واحد منهما. وقد افتخر الفيروزابادى
 فى مقدمة القاموس المحيط بفعله ذلك وقال «ومن أحسن ما اختص به هذا الكتاب
 تخليص الواو من الياء وذلك قسم يسم المصنفين بالعنى والإعياء» (٢).

٧- ترتيب المعجم على نظام الأبنية وجمع الكلمات التي على شاكلة واحدة في صعيد واحد يفيد الصرفين كثيرا ويطلعنا على خصائص الأوزان وما يفيده كل بناء من الأبنية، كوزن «فُعَّال» الذي يفيد الزيادة والكثرة. فشيء عُجّاب أي عجيب جدا، والظُّراف أظرف من البظريف والجُمّال أجمل من الجسميل والكُرّام أكسرم من الكريم والخُسّان أحسن من الحسن (٣). وكصيغة «فعيل» التي تدل على الملازمة والمبالغة في الشيء ، فالشريب المولع بالشرب والزِّميّت أشد من الزَّميت والسكيّت الدائم السكوت والصميّت الدائم الصمات والمربّع الشديد المرح والجبير الشديد التجبر والخميّر الدائم المائم الطبيب العالم الشرب للخمر والسكيّر الدائم السكر والفخير الكثير الفخر والنَّطيِّس الطبيب العالم الطبيب العالم الطب والصريع الكثير الصرع لأقرانه إذا صارع والفسيق الدائم الفسق والظّليم الكثير الظلم ... (٤) كما يقفنا على معاني صبغ الزوائد كصيغة «أفعل» و «فاعل» و «فاعل» و «فعل» و «المعلى» .. إلخ.

<sup>(</sup>١) مقدمة القاموس ص ٦

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٥

<sup>(</sup>٣) ديوان الأدب ١/ ٣٣٤ وما بعدها

<sup>(</sup>٤) ديوان الأدب ١/٣٣٩ وما بعدها

- ٨ ـ فصله بين السالم والمضاعف وأنواع المعتل والمهمور يفيد الباحث اللغوى ويهديه إلى خصائص كل نوع ، فهناك أوزان جاءت في نوع من الكلمات دون نوع وهناك أبواب من الأفعال اختصت ببعض الأنواع دون بعض، فضلا عن إبراز اختلاف كل نوع عن الآخر في طريقة الاشتقاق منه.
- ٩ ـ وأيضا ففصله بين قسمى الأسماء والأفعال وإفراد أبنية كل نوع بالحديث يهدينا إلى خصائص كل قسم، فحروف الزيادة ومواضعها تختلف في الأسماء عنها في الأفعال، ولكل منهما أبنيته وأوزانه الخاصة به.
- 1 من عيوب المعاجم أنها كثيرا ما تهمل النص على باب الفعل الثلاثى مما يوقع الباحث في حيرة. وقد تغلب الفارابي على هذه المشكلة بتوزيعه الأفعال على أبوابها، فليس في معجمه فعل واحد لم يرد إلى بابه. ومن أمثله ذلك قول الجوهري "وصرَبَ الصبي ليسمن. وهو إذا احتبس ذو بطنه فيمكث يوما لا يحدث». ولم ينص الجوهري على الباب في حين أن الفارابي ذكر هذا الفعل تحت باب "فعل" (١).

وقول الجَسوهري: «وقَلَبْتُ القومَ كسما تقول صرفت الصبيان... وقَلَبْتُه أَى أصبت قلبه. وقَلَبْتُ النخلة أَى نزعت قلبها وقَلَبَتْ البسرةُ إذا احسرت» ولم يذكر الباب. وقد ذكرها الفارابي في باب «فعَل يفعل» (٢).

### ٢. قيمته في نظر القدماء

عرف القدماء قيمة ديوان الأدب، وكانت له بينهم منزلة سامية، وقد استفاد منه الكثيرون، واتخذوه مصدرا من مصادرهم، من هؤلاء «الثعالبي» في «فقه اللغة» و «الصاغاني» في «العباب»، وفي «التكملة» و «السيوطي» في كتابيه «المزهر» و «القول المجمل في الرد على المهمل»، و «ابن مالك» في «إكمال الإعلام بتثليث الكلام»، و «ابن الطيب الفاسي» في «إضاءة الراموس» والفيومي في «المصباح المنير» وغيرهم. وغيرهم.

<sup>(</sup>١) ديوان الأدب ٢/ ١٤٤

<sup>(</sup>٢) ديوان الأدب ١٤٦/٢

كما أثنى عليه العلماء ووصفوه بأرفع الصفات، فسموه «الجامع لديوان الأدب» ووصفوه بأنه «ميزان اللغة ومعيار العربية»، وقال عنه ياقوت «المشهور اسمه الذائع ذكره» (۱)، وكان أبو العلاء يحفظه عن ظهر قلب، وهو الذي أكمله للأديب اليمنى حينما عثر على جزء منه وأعجبه جمعه وترتيبه (۲).

وحينما دخل الكتاب اليمن، لاقى من أهله عناية تامة وانكبوا عليه يقرؤونه وينسخونه ويتكلمون على فوائلة (٣).

وقد تداوله الباحثون منذ صدوره واحتفظوا به وأخذوا يقرءونه على العلماء ويتناولونه بالدرس والشرح، فقرأه الجؤهرى على مؤلفه بفاراب (٤)، ثم أعاد قراءته على أبى السرى محمد بن إبراهيم الأصبهانى بأصبهان (٥) ثم عرضه على أستاذه أبى سعيد السيرافى ببغداد فقبله ولم ينكره فصار عنده من صحاح اللغة (٦) وقرأ الحاكم بعضه على أبى يعقوب يوسف بن محمد بن إبراهيم الفرغانى الزبرقانى الذى قرأه كله على الحسن ابن على بن سعيد الزامينى الذى قرأه على الفارابى (٧). وقرأه أبو سعد عبد الرحمن بن محمد بن عزيز من أوله إلى آخره على الجوهرى وصححه له (٨) وقرأه على أبى سعد وصححه عرضا بنسخته أبو يوسف يعقوب بن أحمد، وفرغ منه فى وقرأه على أبى سعد وصححه عرضا بنسخته أبو يوسف يعقوب بن أحمد، وفرغ منه فى القعدة سنة ٢٩٤ (٩) وقرأه على يعقوب ولداه على والحسن. وأعاد الحسن قراءته على واللده قراءة بحث واستقصاء من أوله إلى آخره بما على حواشيه من الفوائد، وشرح الأبيات في شهور سنة ٢٩٤ (١٠)

ورواه شيخ الإسلام الشوكائي (محمد بن على ١١٧٢ ـ ١٢٥٠ هـ) عن شيوخه وذكر

| (٢) القفطى ١/ ٥٢        | <ol> <li>مغجم الأدباء ٢/ ٢٢</li> </ol> |
|-------------------------|----------------------------------------|
| (٤) معجم الأدباء ٦ / ٦٣ | (٣) المرجع السابق ١/ ٩٣                |
| (٦) نفس المرجع          | (٥) المرجع السابق                      |
| (٨) معجم الأدباء ٦٤/٦   | (V) معجم الأدباء ٦٤ - ٦٤ - ٦٤          |
| (١٠) معجم الأدباء ٦٤/٦  | (٩) المرجعُ السابق                     |

إسناده في كتابه «إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر» حتى وصل به إلى الجوهري صاحب الصحاح الذي رواه بدوره عن المؤلف (١).

كما مدحه كثير من الشعراء، فقال أحدهم:

أحلب جنىً من الضَّرَبْ كـــــاب ديـــوان الأدب ماضر من يحفظه خـــمسول ذكــر أو نســ يسرف عسه كستسابنا أعلى الأعسالي والحسب ألفـــــه الشـــيخ الــذي أضحي إماما في الأدب واعـــــتـــرف النياس لــــه بالفصضل إلا من كسذب(٢) ومدحه القاضى نشوان بن سعيد الحميري بقوله:

نعم الكتاب كتساب ديوان الأدب نعسم الذخيرة فهمسه والمكتسب فى كل باب منه كسنر دونسه كنسر اللجين ودونه كنز الذهب ناهيك من علم شريف قسدره يسمو بصاحبه إلى أعلى الرتب كل العلوم بها إليه خصاصة في القصد والتوجيه منها والخطب يا دفترا جمع المحاسن كلها وغددا له فضل على كل الكتب فهو المعلى في السهام إذا اعترى وهـــو المجلِّي في الحياد إذا انتسب وإذا جرت كُتْبُ الأنام إلىي مدى فالسبق خالصه لديوان الأدب فسى معسشر عسجم تُعَد من العسرب روضٌ من الآداب أصبح ضائعـــا أضحيى غريبا في زمان مؤتشب (٣) لا عيب فيه غير أن لبابيه

<sup>(</sup>٢) ديوان الأدب نسخة رقم ٣٤٤ لغة بدار الكتب - آخر الجزء الثاني

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق- صدر الجزء الأول

#### ۳. (عیوبسه)

إن العمل العلمى مهما كان ناجحا لا يمكن أن يخلو من النقص أو يسلم من النقد. وقد وجدنا بالكتاب أوجه نقص، ووضعنا أيدينا على بعض المآخذ، منها ما يختص بالمنهج، ومنها ما يختص بتطبيقه، ومنها ما يختص بالمادة اللغوية نفسها. وسنتناول نحن هذه المآخذ على هذا النحو من الترتيب:

#### أولا: عيوب المنهج

ا ـ منهج الكتاب معقد غاية التعقيد بما يرهق الباحث ويسبب له المشقة والعنت حتى يصل إلى الكلمة التى يريدها، فعليه أولا أن يعرف نوع الكلمة هل هى سالمة أو مضاعفة أو مثال أو من ذوات الثلاثة أو الأربعة أو المهموز ليبحث عنها فى كتابها، ثم إذا فرغ من ذلك عليه أن يبحث عن الكلمة فى قسم الأسماء إن كانت اسما، أو قسم الأفعال إن كانت فعلا، فإذا انتهى من ذلك عليه أن يبحث عن الكلمة فى المجرد إن كانت مجردة، وفى المزيد إن كانت مزيدة فإذا انتهى من ذلك أخذ يبحث عن البناء باعتبار حركاته أو موقع حروف الزيادة فيه... إلخ. على ما شرحناه فى نظام الكتاب.

فهو نظام لا يسعف الباحث المتعجل الذي يريد أن يكشف عن معنى كلمة فحسب، لا أن يوازن بين الأبنية ويكتنه خصائص كل منها.

٢ ـ أرغمت هذه الخطة المؤلف على تمزيق الصيغ التى ترجع إلى مادة واحدة، وتوزيعها على أبواب مختلفة بحسب أوزانها. ولذلك لا يستطيع الباحث أن يأخذ صورة صحيحة للمادة التى يبحثها والدلالة التى تدل عليها إلا بعد أن يقوم برحلة طويلة بحثا وراء هذه الصيغ فى أبواب المعجم وكتبه. فهو يخدم الصرفيين ويمدهم بذخيرة وافرة من الألفاظ المتجانسة يستطيعون منها أن يستمدوا ما يريدون من الحانب الصرفي، ولكنه لا يخدم الباحث اللغوى الذى يبحث عن الدلالة وينظر إلى المادة اللغوية كلها نظرة عامة شاملة ويعقد الصلات بين صيغ المادة الواحدة ويردها كلها إلى أصل واحد.

- ٣ ـ لم يشمل المنهج إفراد أبواب للفعل المبنى للمجهول أو للحرف ونراه داخل المعجم يدمج النوع الأول في أبوابه المبنية للمعلوم ويدمج الثاني في أبوابه من الأسماء كما سنتحدث في مآخذنا على تطبيق المنهج.
- أساس الاستفادة من هذا المعجم معرفة ضبط الكلمة أولا، ولهذا فهو يصلح لن
   يعرف ضبط الكلمة ويريد أن يقف على معناها أو يريد أن يقف على خصائص بناء
   من الأبنية، ولكنه لا يصلح لمن عرف مدلول كلمة وأراد الوقوف على ضبطها.

# ثانيا: مآخذ في تطبيق المنهج

أوضح الفارابي في مقدمته المنهج الذي اتبعه في معجمه، ووضع الأسس التي التزمها وسار عليها. وبمقابلتنا لهذه الأصول على المعجم وجدنا أنه وفي بمعظمها، ولكن أفلتت منه بعض أشياء ندت عنه وخرجت على نظامه.

وما أمكننا أن نصل إليه في هذا الموضوع يتلخص فيما يأتي:

أولا: من المعروف أنه قسم معجمه إلى كتب هي السالم والمضاعف والمثال وذو الثلاثة وذو الأربعة والهمز. ومن السهل معرفة كل نوع من هذه الأنواع ووضع كلماته تحته ولكن أحيانا تجتمع في الكلمة صفتان كأن تكون مضاعفا ومثالا معا مثل «وج» وقد تكون مضاعفا مضاعفا ومهمورا مثل «أب» وقد تكون مضاعفا ومهموزا ومن ذوات الأربعة مثل «أتو»أو مهموزا ومن ذوات الثلاثة مثل «أوب». فأين يضع الكلمة؟

كان من المنطقى أن يضع الكلمة تحت أول كتاب يمكن أن تدخل فيه، فيضع مثل "وج" في المضاعف، لأن المضاعف في ترتيب معجمه أسبق من المثال، ولكنه لم يفعل ذلك:

أ ـ فوضع في السالم الكلمات التي تمحضت وخلصت من كل صفة أخري.

ب. ووضع في المضاعف الكلمات التي تحضت وخلصت من حروف العلة ومن

الهمز.

جــ ثم جاء في المثال ووضع فيه:

١ \_ ما تمحض من باقى الصفات.

٢ ـ ما اجتمع فيه مع وصف المثال وصف المضاعف.

٣ ـ ما اجتمع فيه مع وصف المثال وصف معتل العجز (اللفيف المفروق).

أما ما اجتمع فيه وصف المثال مع وصف الهمز فقد أخره إلى باب الهمز.

د ـ أما كتاب ذوات الثلاثة فوضع فيه الكلمات الستى تمحضت لهذا الوصف وخلت من باقى الصفات، فلم يضع فيه ما كان مهموزا من ذوات الثلاثة ولا ما كان من ذوات الثلاثة وذوات الأربعة (اللفيف المقرون).

هـ ـ أما كتاب ذوات الأربعة فأدخل فيه:

١ ـ ما خلص لهذا الوصف.

٢ ـ ما اجتمع فيه وصفا ذوات الثلاثة وذوات الأربعة.

أما ما اجتمع فيه وصف المثال وذوات الأربعة فقد سبق في باب المثال

وأما ما اجتمع فيه وصف الهمز وذوات الأربعة فقد أجله إلى باب الهمز.

و ـ أما كتاب الهمز فأدخل فيه:

١ ـ ما خلص لهذا الوصف.

٢ ـ ما اجتمع فيه الهمز والتضعيف.

٣ ـ ما اجتمع فيه الهمز ووصف ذوات الثلاثة.

٤ ـ ما اجتمع فيه الهمز ووصف ذوات الأربعة.

٥ ـ ما اجتمع فيه الهمز ووصف المثال .

وهكذا نرى أن وضع الفروع في داخل الكتب لم يسلم من الخلط والاضطراب. وكان الواجب اتباع نظام منطقى في الترتيب، وذلك إما عن طريق تغيير ترتيب الفروع

والاحتفاظ بترتيب الكتب، كما هو فيكون النظام كالآتي:

أ\_السالم: ويتمحض للسالم

ب ـ المضاعف: ويشمل ما تمحض للمضاعف وما اجتمع فيه مع المضاعفية وصف آخر عا يليه.

حد المثال: ويشمل ما تمحض للمثال وما اجتمع فيه مع المثالية وصف آخر مما يليه.

د ـ ذوات الثلاثة: ويشمل ما تحص لذوات الثلاثة وما اجتمع فيه مع هذا الوصف وصف آخر عما يليه.

هـ فوات الأربعة: ويشمل ما تمحض لذوات الأربعة وما اجتمع فيه مع هذا الوصف وصف آخر مما يليه (الهمز فقط)

و ـ الهمز: ويتمحض للمهموز فقط.

أو عن طريق تغيير ترتيب الكتب مع الاحتفاظ بوضع الفروع كما هو:

أ ـ فنبدأ بالسالم ويتمحض للسالم.

ب. ثم المهموز ويتمحض للمهموز أو ما وجد فيه مع الهمز وصف آخر بما يليه. جد ثم المثال ويتمحض للمثال أو ما وجد فيه مع المثالية وصف آخر مما يليه.

د ـ ثم ذوات الأربعة ويتمحض لذوات الأربعة أو ما وجد فيه مع هذا الوصف وصف آخر مما يليه.

هـ ثم ذوات الثلاثة ويتمحض لذوات الثلاثة (أما ذو الثلاثة المضاعف فينطبق عليه وصف ذو الثلاثة + ذو الأربعة، فهو داخل في القسم السابق)

و ـ ثم المضاعف ويتمحض للمضاعف.

أى أن إدخال هذا التعديل على ترتيب الكتب كان كفيلاً بالقضاء على هذه الفوضى الداخلية.

ثانياً: قال في مقدمته «ما كان من الشجر والنبات وأشباه ذلك عما شاكله أو تفرع

عنه لم نذكر واحدة لأن له قياساً يطرد عليه، وقياسه أن يكون الواحد منه بالهاء على مثال الجمع كقولك: تفاحة وموزة وبطيخة وطلحة».

ولكنه لم يلتزم ذلك:

أ\_ فذكر في ١/ ١٣٦ «الطلحة واحدة الطلح وهو شجر من العضاه».

مع أن هذه الكلمة من الكلمات التي مثل بها لما لم يذكره.

ب\_وفي ١/ ٢١٠ قال «الثمر جمع ثمرة»

جـ وفي ٣/ ١ قال «الحب جمع حبة».

د ـ وقال في ٤ / ١٤٢ «الأيك جمع أيكة وهي الشجر الكثير الملتف».

ثالثاً: اقتضاه منهجه الذي رسمه لنفسه وهو الفصل بين الأسماء والأفعال وذكره المصادر في باب الأفعال أن يفصل بين الاسم والمصدر. فيذكر أولهما في باب الأسماء، وثانيهما في باب الأفعال. وقد وفق في ذلك إلى حد كبير، ولهذا نجده يضع كلمة «المرّج» بمعنى المرعى في قسم الأسماء ويضع «المرج» بمعنى الخلط في قسم الأفعال. وكذلك يضع «الرمس» بمعنى تراب القبر في قسم الأسماء. أما «الرمس» بمعنى الدفن فيضعه في قسم الأفعال، وكذلك يضع «الرجم» بمعنى القتل بالحجارة في قسم الأفعال. أما «الرجم» الذي هو اسم لما يرجم به فيضعه في قسم الأسماء.

ولكننا نأخذ عليه أشياء:

أ فه و أو لا لم يوفق في هذا الفصل، فكان أحياناً يكرر الكلمة مرتين، مرة في باب الأسماء ومرة في باب الأفعال، ففي قسم الأسماء ذكر «الصّمْت: الصّمات، يقال: الصمت حكم وقليل فاعله»(١) وفي قسم الأفعال قال «الصمت السكوت يقال: الصمت حكم وقليل فاعله»(٢) فكرر كلمة «الصمت»، مرة باعتبارها اسما، ومرة باعتبارها مصدرا للفعل، وأعاد نفس الشرح والتفسير، وقال في قسم الأسماء «السطر الكتابة»(٣) وفي قسم الأفعال «السطر الكتابة»(٤).

| 1.7/7(7)    | 91/1(1)  |
|-------------|----------|
| 11 · /Y (£) | ۱۰۸/۱(۳) |

ب \_ وهو ثانيا إذا كان للفعل عدة مصادر ذكر واحدا منها في باب الأفعال وألحق باقيها بقسم الأسماء.

وهذا يوزع المادة الواحدة ويفرق شملها، فضلا عن أنه لا يسعف القارىء إذا أراد معرفة مصادر فعل ما، إذ لا يكفيه الرجوع إلى باب الفعل، فلن يجد فيه إلا مصدرا واحدا، ولن يُجديه الرجوع إلى باب الأسماء، لأن باقى المصادر موزعة فيه بحسب أبنيتها.

رابعاً: ذكر في المقدمة أنه لن يذكر «فُعْلان» إذا كان جمعا لفعيل، ولكنه لم يلتزم ذلك فذكر:

أ\_ القضيب واحد القضبان(١).

ب ـ المصير واحد المصران (٢) (على التوهم).

خامساً: ذكر في المقدمة أنه لن يذكر من الصفات ما كان على فُعَل جمعا لفاعل ولكنه لم يلتزم ذلك فذكر:

- النوح جمع نائح، والعود جمع عائد، والجوع جمع جائع، الطوع جمع طائع، والخوف جمع خائف، والشول جمع شائل، والقول جمع قائل، والصوم جمع صائم، واللوم جمع لائم، والنوم جمع نائم والخيب جمع خائب، والغيب جمع غائب، والحيض جمع حائض.

سادساً: ذكر تحت عنوان «القبول في الأسماء التي لا تدخل في الذكر»: ما كان من فعلَ جمعا لفُعْلة. لم يذكر لأنه قياس مطرد. ولكنه لم يلتزم ذلك فذكر:

أ الملحة واحدة الملح من الأحاديث(٣).

ب ـ العهدة كتاب الشراء والجمع العهد(٤).

جــ العجرة واحدة العجر وهي العروق المتعقدة في الجسد<sup>(٥)</sup>.

د\_الشرطة واحدة الشرط(٦).

| £•V/1(₹) | <b>444/1(1)</b> |
|----------|-----------------|
| 170/1(1) | 170/1(4)        |
| 134/1(3) | 177/1(0)        |

سابعاً: أ\_رتب ما لحقته الزيادة في أوله من السالم (قسم الأسماء) هكذا:

١ \_ ما زيد في أوله الهمز. ورتبه هذا:

أ\_ ما كانت الزيادة فيه همزة فقط.

ب ـ ما كانت الزيادة فيه همزة مع زيادة أخرى بين الفاء والعين.

جــ ما كانت الزيادة فيه همزة مع زيادة أخرى بين العين واللام.

د\_ما كانت الزيادة فيه همزة مع تضعيف اللام.

هـ ما كانت الزيادة فيه همزة مع زيادة بعد اللام.

وفي كل هذا نلاحظ أنه كان يرتب الصيغ بالنظر إلى حركاتها، فيقدم المفتوح ثم المضموم ثم المكسور.

فأفعل قبل أفعل نظرا لفتحة العين والفتحة مقدمة على الكسرة. وأَفْعل قبل أُفْعَل قبل أُفْعَل قبل أُفْعَل قبل إِفْعَل لضمة الهمزة والضمة مقدمة على الكسرة. وأُفْعَل قبل إِفْعَل للكسورة.

وهذا ترتيب منطقى طبيعي..

٢ \_ مازيد في أوله ميم ورتبه هكذا.

أ\_ما كانت الزيادة فيه ميما فقط (مثل مَفْعَل).

ب \_ ما كانت الزيادة فيه ميما في أوله بالإضافة إلى زيادة أخرى بعد اللام هي الألف والنون (مثل مَفْعَلان)

جــ ما كانت الزيادة فيه ميسما في أوله بالإضافة إلى زيادة أخرى بعد العين واللام (مثل مَفْعول)

د ما كانت الزيادة فيه ميما في أوله بالإضافة إلى زيادة أخرى بعد العين واللام وزيادة أخرى بعد اللام (مثل مفعولاء)

هــما كانت الزيادة فيه ميما في أوله مع تضعيف عينه.

و ـ ما كانت الزيادة فيه ميما في أوله مع زيادة الفياء والعين (الألف أو لا مثل مفاعل.

ثم التاء مثل مُفْتعل)

ز \_ ما كانت الزيادة فيه ميما في أوله مع زيادة قبل الفاء (مثل منفعل)

ح \_ ما كانت الزيادة فيه ميما في أوله مع زيادة قبل الفاء مع زيادة بين الفاء والعين (مثل متفاعل).

وهنا نفتقد الترتيب المنطقى الطبيعى الذى كان المؤلف حريصاً على اتباعه، فكان الواجب أن يرتبه هكذا:

رقم (أ) ثم ز" ثم ح" ثم هـ" ثم و" ثم جـ" ثم د" ثم ب".

وبهذا يكون الترتيب الداخلي لما لحقته الزيادة في أوله مطابقاً للنظام العام الذي شرحه المؤلف.

ب ـ وفي قسم السالم أبواب ما لحقته الزيادة من حروف المد واللين بين العين واللام رتب الأبنية هكذا:

فَعَال، فَعُول، فَعِيل، فُعَال، فعَال، فعَالى، فَعَالِي، فَعِبالاء، فَعولاء، فُعَالَى (وكان حق فُعَالَى أن تذكر بعد فَعَالى مباشرة)، ثم فعيلاء ثم فعيالة (وكان حق فعالة أن توضع بعد فعال مباشرة لأنه التزم تقديم ما كانت زيادته بتضعيف اللام على سائر مازيد فيه بعد اللام)

جــ في الرباعي وما ألحق به من السالم:

١ ـ بدأ بالرباعي المجرد (مثل فعلل)

٢ ـ ثم بالرباعى المزيد فيه قبل حرفه الأخير (مثل فَعْلال وفَيْعال).

٣ ـ ثم الرباعي المزيد فيه بين عينه ولامه الأولى (مثل فُعالل).

٤ ـ ثم الرباعي المزيد فيه بعد اللام الثانية (مثل فَعْلَلَي).

وكان الوضع الطبيعى أن يقدم رقم (٣) على رقم (٢) لأن زيادة فعالل سابقة في مكانها من الكلمة

وفي الرباعي المجرد بدأ ب أ\_ «فَعْلَل» و «فَنْعل» وألحق به:

١ ـ فَعْلَنَ ٢ ـ فَوْعل ٣ ـ فَيْعل ٤ ـ فَعُول.

وكان الترتيب المنطقي هكذا:

١ - فوعل لأن الزيادة بين الفاء والعين والزيادة واو.

٢ - فيعل لأن الزيادة بين الفاء والعين والزيادة ياء. وهو يلتزم تقديم الواو على الياء.

٣ ـ فَعُول لأن الزيادة بين العين واللام.

٤ ـ فَعْلَى لأن الزيادة بعد اللام.

ب ـ فُعْلُل وفُنْعُل.

جـ ـ فُعْلَل.

د ـ فُعْلُم (وهو ملحق بفعلل بزيادة الميم)

وكان الوضع الطبيعي أن توضع فُعْلَل قبل فُعْلُل لفتح اللام في الأولى والفتحة مقدمة على الضمة. وبهذا توضع فعلُم بعد فعلُل مباشرة لأنها ملحقة بها.

\* \* \*

د ـ أما أبواب الخماسي من السالم فقد جانب المنطق فيها مجانبة ظاهرة فرتبها هكدا:

١ - فَعَلَل وفَعَنْلَل، فعلعل - فعوعل - فَعَيْلل - فعول - فعيل - فَعْلَلَى (وهذا من الخماسي المجرد وما ألحق به).

٢ - فَعَوْلَكَي، فَعَوْللان، فَعَيْللان، فَعَلْلان (وهذا من الخماسي المزيد فيه بعد اللام)

٣ ـ فَعَلُّل، فَعَلْلي (وهذا من الخماسي المجرد وما ألحق به).

٤ - فَعْلَلُول وَفَنَعلول، فَعْلَلِيل وَفَنْعليل، فَيْعلول (وهذا من الخماسي المزيد فيه بين لاميه الأخيرتين).

٥ ـ فَعُلَلُلُ وَفَنْعَلِلُ (وهذا مِن الخِماسِي المجرد).

٦- فعللال (وهذا من الخماسي المزيد فيه بين لاميه الأخيرتين)

٧ ـ نَعْلَلْ، فُعْلُلْ، فعُولُل، فعْيَلُل (وهذا من الخماسي المجرد وما ألحق به).

وكان الترتيب الطبيعي هكذا:

١ - رقم ٥ لأنه خماسي مجرد (مفتوح الفاء ساكن العين ففيه مزيتان)

٢ ـ رقم ٧ لأنه خماسي مجرد (ساكن العين ولكنه غير مفتوح الفاء)

- ٣ ـ رقم ١ لأنه خماسي مجرد (وقدم عليه رقم ٧ لأنه ساكن العين والسكون مقدم على الحركة)
- ٤ ـ رقم ٤ لأنه خماسى مجرد (وأخر عن رقم ١ لأنه مضموم الفاء والضمة مؤخرة عن الفتحة)
  - ٥ \_ رقم ٤ لأنه مزيد فيه بين لاميه الأخيرتين.
- ٦ رقم ٦ لأنه مزيد فيه بين لاميه الأخيرتين أيضاً (وتأخر عن سابقه لأن سابقه ساكن العين وهذا متحركها)
  - ٧ ـ رقم ٢ لأنه مزيد فيه بعد اللام.
- ومن الناحية الداخلية كان يجب في رقم ٢ تقديم فَعَلْلَان وهي الأصل على فَعَوْللان وهي الأصل على فَعَوْللان وهما الملحقان بها.
  - وكان يجب في رقم ٤ وضع فَيْعلول عقب فَعْلَلُولُ مباشرة لأنها ملحقة بها.
- وكان يجب في رقم ٧ تقديم فُعْلُل على فعْلَل لأن الضمة مقدمة على الكسرة ووضع فعْولل وفعْيلل بعد فعْلَل مباشرة لأنهما ملحقان بها.

#### \* \* \*

ه\_ أما في قسم الأفعال من السالم فقد سار في الشلائي اللجرد سيرا طبيعيا فرتب الأبواب بحسب كثرة ورودها لا بحسب حركاتها.

وفى الثلاثى المزيد سار سيرا منطقيا، ولكنه قدم افتعل على انفعل(١) وكان الأولى عكس الترتيب، لأن انفعل الزيادة فيها قبل الفاء وافتعل الزيادة فيها بعد الفاء، فزيادة انفعل سابقة.

\* \* \*

و \_ وفي باب الرباعي من المضاعف قسم الأسماء ذكر: ١ \_ فَعُلال وفُعُلول وفعُليل (رباعي مزيد قيه بين لاميه)

<sup>(</sup>١) فعل ذلك أيضاً في كتاب المضاعف وذوات الأربعة والهمز.

٢ ـ فُعالل (رباعى مزيد فيه بين العين واللام)
 وكان حقه أن يقدم فُعالل لأسبقية زيادتها.

\* \* \*

ز ـ وفى كتاب ذوات الثلاثة، قسم الأسماء أبواب ما لحقته الزيادة فى أوله وضع: مَفْعل ثم مفعولاء، ثم مُفْعَل ثم مفعل ثم مفعل .

وكان الترتيب الطبيعي تأخير مفعولاء ووضعها بعد مفعال (باعتبارها تشتمل على زيادتين منهما وأحدة بعد اللام).

\* \* \*

ح - وفى كتاب الهمز، قسم الأسماء، أبواب ما لحقته الزيادة بعد اللام قدم فِعْلان على فُعْلان، والصواب العكس لأنه يقدم الضمة على الكسرة.

ثامناً: أن نظام الأبنية وإن أتى ثمرته فى قسم الأسماء وحقق الغرض منه، وهو صون الكلمة من التحريف والاستغناء عن ضبطها بذكر وزنها، فهو لم يأت بثمرته فى قسم الأفعال، وذلك لأنه كثيرا ما يعبر بالمصدر، وهذا يحتاج إلى ضبط، كقوله: «الخداج إلقاء الناقة ولدها لغير تمام» فما هو ضبط الخداج؟

تاسعاً: عدم إفراده بابا للمبنى للمجهول وتوزيع ما ورد منه على الأبواب، وكان حقه أن يفرد له بابا مستقلا، فمن ذلك:

- ١ ـ وضعه سُقط في يده ، في باب فعل يفسعُل له عسل الله على الله
  - ٤ \_ ووضعه أُشرب في قلبه حبه في باب «أَفعل»، وكذلك أُهتر الرجل.
    - عاشراً: عدم إفراده بابا للحروف ووضعه لها في أبواب الأسماء مثل:
  - ١ في باب «فَعَل» الناقص قال: «خلا حرف يخفض ما بعده وتفسيرها سوى»
    - ٢ \_ وفي باب «فَعْل» قال «رب حرف خافض لا يقع إلا على نكرة».
- ٣ \_ وفي «فُعل» أيضاً قال «ثم حرف من حروف النسق مثل الفاء إلا أن الفاء تصل

وثم تراخي».

٤ ـ وفي «فَعْلَى» قال: «حتى حرف نصب..»

حادى عشر: لم يستطع أن يفرق بين الأسماء والصفات تفريقاً حاسماً، والأولى موضعها القسم الخاص بها، والثانية موضعها قسم الأفعال. ولذلك نجده أحياناً يضع في قسم الأفعال ما حقه أن يوضع في قسم الأسماء كقوله «الهاضوم يهضم الطعام»(١) وكان حقه أن يوضع في الأسماء لأنه اسم للجوارش الذي يتناول لهضم الطعام(٢).

كما نجده يقع في التكرار، فمشلا ذكر في «أفعل» من قسم الأسماء: «والأقدر من الخيل الذي يجاوز حافرا رجليه حافري يديه قال:

وأقدر مشرف الصهوات ساط كُميْت لا أحق ولا شئيت (٣) ثم ذكر في باب «فعل يفعل» الذي وصف على «أفعل»: الأقدر من الخيل الذي يضع رجليه مواضع يديه وقال:

وأقدر مسسرف الصهوات ساط كُميّت لا أحق ولا شسيت (٤)

ثانى عشر: قد يكون فى الكلمة أكثر من لغة فيذكر كلا منها فى بنائها دون أن يربط بينهما أو يشير إلى أن هناك لغة أخرى، كقوله فى «فَعْلان»: القربان واحد القرابين وهم جلساء الملك وخاصته. وفى «فُعْلان»: القربان واحد القرابين وهم جلساء الملك وخاصته، دون أن يذكر أن هذه لغة فى تلك. وكتقوله فى باب «فعل يفعل» جلب الجرح إذا علته جُلبة للبُرْء، دون أن يذكر أنه يرد من باب آخر، مع أنه قال فى باب «فعل يفعل» وجلب الجرح إذا علته جلبة للبرء» كذلك قال فى باب «فعل يفعل»: والذبر الكتابة. والزبر الكتابة، ولم يذكر أن هناك لغة أخرى.

ثم جاء في «فعَل يفعل» فقال: «والذبر الكتابة والزبر مثله».

ثالث عشر: وضعه الكلمة في غير موضعها مثل:

١ ـ وضعه في السالم كلمة «تُخمة» وكان حقه أن يضعها في المثال بعد أن اعترف هو نفسه أن أصلها «الوخمة».

<sup>(</sup>۲) انظر الصحاح (۲) انظر الصحاح (۲) ۲۹۲/۲(۱) (۲) ۲۹۲/۲(٤)

٢ - وضع «بَرَهوت» في «فعلول» السالم مع أنه عقد بابا بعد ذلك لما زيد في آخره تاء
 فأشبه فعلول، ووضع فيه كلمات مثل تَربوت وثلبوت، ولا فرق بين هذه الكلمات.

٣ ـ وضع التراث في «فُعال» السالم مع نصه على أن أصله وراث.

٤ - وضع المَضْرَحِيّ بمعنى الصقر في «فَعْلَل» الرباعي المنسوب مع أنه من ضرح(١).

٥ ـ وضع خَنْدَلَ في «فَعْلل» مع اعترافه بأن النون زائدة وأنه من خدل.

وهناك أشياء في هذا الباب أخذت عليه وله فيها وجهة نظر مثل.

۱ ـ وضعه «الزَّرَجون» في النون ووزنه على «فَعَلول»، قال الصاغاني: وزنه فَعَلون فموضعه زرج والجيم لام الكلمة (۲) وقال الفيروزابادي: «ووهم الجوهري في ذكره في النون» (۳)، ووجهة نظر الفارابي أن نونه أصلية بمنزلة سين قربوس وبه قال ابن جني» (٤) وأيضاً فالكلمة معربة عن زردقون أو زركون (۵)، وإذا ثبت كونها أعجمية فدعوى زيادة بعض حروفها باطلة (۲)، ولذلك نجد الخليل في العين يضع الكلمة في قسم الثلاثي ويعيدها في الرباعي وكذلك فعل الأزهري، في تهذيب اللغة.

Y ـ قال الفارابي: أفخته ضربت يافوخه، ووضعه في باب المهموز. قال الفيروزابادي: أفخه ضرب يافوخه وهذا يدل على أن أصله يفخ ووهم الجوهري في ذكره في أفخ (٧). وقد ووجهة نظر الفارابي أن في يافوخ لغتين: الهمز وعدمه، فمن همزه قال هو في تقدير يفعول ومنه يقال أفخته. ومن ترك همزه وزنه على فاعول ومنه يقال يفخته (٨). وقد اختار الفارابي الأول وهو اختيار كثير من اللغويين ومنهم الخليل الذي قال في العين «من همز اليافوخ فهو على يفعول ومن لم يهمز فهو على فاعول من اليفخ والهمز أحسن »(٩). واختاره أبو عبيد فقال «أفخته. وإذا أصبت يأفوخه. وجمع اليأفوخ يآفيخ»(١٠٠).

<sup>(</sup>١) انظر الصحاح (٢) التكملة ١/١٧٦

<sup>(</sup>٣) القاموس: زرج (٤) التكملة ١٧٦/١

<sup>(</sup>٥) التهذيب: زرج، إضاءة الراموس ٢/ ١٩٢

<sup>(</sup>٦) إضاءة الراموس ٢/ ١٩٢ (٧) القاموس: أفخ

<sup>(</sup>٨) إضاءة الراموس ٢/ ٣٠٠، ٣٠١ (٩) العين

<sup>(</sup>١٠) تهذيب اللغة

٣ ـ وضع الفارابي «التامور» في بناء فاعول من السالم أي أنه اعتبر أصالة التاء. قال الفيروزابادي: وزنه تَفْعول فموضع ذكره «أمر» لا كما توهم (١).

والحق أننا نجد خلاف بين الصرفيين في الحكم على هذه التاء فمنهم من اعتبر زيادتها ومنهم من اعتبر أصالتها ولكل رأى أنصاره ومؤيدوه (٢) وقد وضع الأزهري هذه الكلمة في «تمر» كذلك (٣).

# ثالثاً: مآخذ على المادة اللغوية

لا نعرف أحدا من اللغوين قد تعرض للفارابي من هذه الناحية أو استقصى زلاته فيها وتتبع عثراته الملغوية، رغم كثرة ما ألف في هذا الموضوع وتتبع النقاد لعلماء اللغة يكشفون سوءاتهم ويبينون أخطاءهم.

وليس معنى هذا سلامة الفارابي من الزلل أو تنزهه عن الخطأ، وإنما يرجع ذلك لعدم تداول الكتاب نظراً لصعوبة ترتيبه وتعقد نظامه، فالكشف فيه يرهق الباحثين ويكلفهم من أمرهم عسرا. وقد أخمل الصحاح ديوان الأدب رغم اشتراكهما في كثير من المادة اللغوية وتلاقيهما في عدة مناح، لسهولة ترتيب الصحاح وكثرة تداوله بين الباحثين، مما أثار انتباه العلماء ولفت أنظارهم إليه، فألفت الكتب في نقده أو تخطئته، وأشهرت أقلام للدفاع عنه والوقوف بجانبه.

وقد استفدت كثيراً في كتابة هذا البحث مما وجه للصحاح من نقد، وما دوفع به عنه بعد أن أثبت في مكان آخر صلة الصحاح بديوان الأدب واشتراكهما في كثير من المادة اللغوية وفي كثير من المآخذ التي أخذت على الصحاح.

وقد رأيت بعد الدرس والموازنة أن كثيراً مما أخذ على الجوهرى ـ مما هو عند الفارابى ـ غير صحيح أملاه التعصب وفرضته روح المنافسة، ولم يسلم منه إلا القليل. ولذلك رأيت أن أفصل بين النوعين من المآخذ، فأبدأ بما سلم للنقاد وما توصلت إليه ولم يمكن أن يلتمس له وجه يصح به، ثم أثنى بما أنكر عليه دون وجه حق.

<sup>(</sup>١) القاموس: أمر

<sup>(</sup>٢) إضاءة الراموس ٣/٩

<sup>(</sup>٣) تهذيب اللغة: تمر

وهناك نوع آخر من المآخذ يمكن أن يـؤخذ على الفارابي وهو ما يتعلق بشـرحه لبعض الكلمات شرحا معيباً لا يفي بالمراد.

وسنتناول نحن هذه المآخذ على هذا النحو من الترتيب:

# ١. أوهام الفارابي اللغوية

١ \_ قال الفارابي: النَّدْع: السَّعْتَرُ البَرِّي(١)

والذي في كتب اللغة بالغين المعجمة. في الصحاح: الندغ: السعتر البري عن أبي عبيدة. وقال أبو زيد: هو النَّدغ بالكسر. وفي اللسان نقول كثيرة كلها بالغين عن ثعلب وابن سيده والفراء وأبي حنيفة. وفي حديث سليمان بن عبدالملك أنه حين دخل الطائف وجد رائحة الصعتر، فقال: بواديكم هذا ندغة. وكتب الحجاج إلى عامله بالطائف أن يرسل إليه بعسل أخضر في السقاء أبيض في الإناء من عسل الندغ والسحاء. وقال الفيروزابادي في القاموس: والندغ للسعتر بالغين.

٢ ـ قال الفارابي: القليس بناء كان أبرهة بناه باليمن (٢). والذي في كتب اللغة القُلس بالتشديد (٣).

٣ ـ قال الفارابي: القَتْرَدُ الرجل الكثير الغنم(٤). والصواب بالثاء المثلثة كما صرح به أبو عمرو وابن الأعرابي وغيرهما(٥) وفي تاج العروس أن ممن رواه بالثاء كذلك أبو عبيد في الغريب المصنف والسيوطي في المزهر.

٤ \_ قال الفارابي: وهي الكنيسة للنصاري(٦).

قال الصاغاتي: وهو سهو، وإنما هي لليهود والبيعة للنصاري.

وفي التهذيب: وكنيسة اليهود جمعها كنائس وهي معربة(٧)

 $<sup>\</sup>Delta \Delta A/\Delta A$ 

<sup>£ - 9/1 (</sup>Y)

<sup>(</sup>٣) انظر الصحاح والتهذيب واللسان والجمهرة والقاموس وتاج العروس ولم ترد الكلمة في العين.

Y0/T (1)

<sup>(</sup>٥) القاموس المحيط

<sup>£81/1 (7)</sup> 

<sup>7£/1+ (</sup>V)

٥ \_ قال الفارابي: وسالم من أسماء الرجال. وقال بعضهم: يقال للجلدة التي بين العين والأنف سالم(١). ومثل هذا عن الجوهري.

قال الصاغاني: وهذا غلط. وقد تبع خاله الفارابي في أخذه اللغة من معنى الشعر.

وقال ابن برى: «هذا وهم قبيح» والبيت الذي أخذ الفارابي هذا المعنى منه هو قول الساع

يُدِيرونني عن سالم وأريغه وجلدة بين العين والأنف سيالمُ وهذا البيت قد قاله ابن عمر في ابنه سالم. وواضح أن «سالم» في الشطر الثاني \_ كما هو في الشطر الأول ـ هو سالم بن ابن عمر وقد جعله لمحبته بمنزلة جلدة بين عينه وأنفه (٢). ومعنى أريغة أي أطلبه وأريده وأميل إليه سرا (٣).

٦ ـ قال الفارابي:

الصيعرية سمة في عنق البعير (٤)

قال الفيروزابادي: الصيعرية سمة في عنق الناقة لا البعير (٥).

وقد حاول الفاسي أن يعتذر عن ذلك بأنه أراد بالبعيـر الأنثي(٦)، ولا معنى لذلك وقديماً عيب على المسيب بن علس قوله.

وقد أتناسى الهم عند احتضاره بناج عليه الصيعرية مكدم لأن الصيعرية صفة للنوق لا للفحول ولذلك حينما سمع طرفة بن العبد هذا البيت قال: استنوق الجمل .. وضحك منه(٧).

وقد أوقع الفارابي في هذا الخطأ أبو عبيد فقد سبقه إلى هذه المقالة(٨)

**<sup>77./1(1)</sup>** 

<sup>(</sup>٢) انظر لسأن العرب مادة: سلم

<sup>(</sup>٣) انظر لسان العرب والعين

<sup>£0/</sup>Y(£)

<sup>(</sup>٥) القاموس المحيط: صعر (٦) إضاءة الراموس ٣/ ١٠٩ (٧) الموازنة للآمدي ص٣٢، الموشح للمرزباني ص٧٦

<sup>(</sup>٨) تهذيب اللغة

### ٢. ما أخذ على الفارابي دون حق

١ ـ قال الفارابي: «غَضْبَى مائة من الإبل وهي معرفة لا تدخلها الألف واللام »(١)
 قال الفير وزابادي: هو تصحيف والصواب غضيا بالمثناة تحت(٢).

ولم أجد أحدا قد دافع عن رواية الفارابي، حتى صاحب "إضاءة الراموس" وصاحب «الوشاح». وقد قال الأول: «الأكثر على أنه تصحيف كما قال المصنف وصرح به في حواشي الصحاح.. وهو الذي اختاره ابن برى وغيره من أرباب الحواشي. وقال ابن مكتوم.. وجدت حاشية أنها تصحيف غضيا لأنها شبهت في كثرتها بمنبت الغضا» (٣).

وقد ذكرها الأزهري في مادة «غضا» ونقل عن ابن الأعرابي وابن السكيت وأبي عمر و أن الغضيا مائة من الإبل (تهذيب اللغة)

والذى أراه صحة رواية الفارابي، فهي منقولة عن ابن الأعرابي (٤) وذكرها ابن السكيت في ألفاظه فقال «ويقال أتانا بغضبي معرفة لا تنون وهي مائة من الإبل، قال الشاعر:

ومستخلف من بعد غضبى صريمة فأخربه لطول فقر وأحربا(٥) كما ذكرها الأصعمى في كتاب «الإبل» ولفظه كلفظ ابن السكيت تماماً(٦).

٢ \_ قال الفارابي: الشَّبر العطية وأصله بالتسكين. قال العجاج:

«الحمد لله الذي أعطى الشبر»(٧).

قال ابن برى: صواب إنشاده: فالحمد لله الذى أعطي الحبر، وكذلك رواه الرواة فى شعره، وقوله إن الأصل فيه الشبر بسكون الباء وإنما حركه لضرورة وهم، لأن الشبر مصدر شبرته إذا أعطيته، والشبر اسم للعطية، وكذلك باء الشبر فى شعر عدى: لم أخنه

<sup>1/</sup>Y(1)

<sup>(</sup>٢) مادة غضب

<sup>(</sup>٣) إضاءة الراموس للفاسي ١/ ٣١٥

<sup>(</sup>٤) انظر الصحاح

<sup>(</sup>٥) تهذيب الألفاظ ص٦٢ وأحربا من حرب الرجل إذا ذهب ماله أو قل.

 <sup>(</sup>٦) كتاب الإبل للأصمعي ضمن مجموعة الكنز اللّغوي صـ١١٦.

<sup>1.</sup>A/1(V)

والذي أعطى الشبر. ولم يقل أحد من أهل اللغة أنه حرك الباء للضرورة(١).

والذي أراه صحة قـول الفارابي.وقد روى ابن السكيت قول العـجاج بروايتين، رواه مرة: الحمد لله الذي أعطى الشبر(Y) ومرة: فالحمد لله الذي أعطى الحبر(P). أما دعوى تحريك الباء فقد سبقه إليها وأقره عليها كثير من ثقات اللغويين: قال ثعلب: الشبر العطية وحركه العجاج وغيره والتسكين أكثر (٤)، وقال ابن السكيت: «ويقال شبرت فلانا.. ومصدره الشبر وحركه العجاج فقال: الحمد لله الذي أعطى الشبر »(٥). وقال الأزهرى: (0, 0) وهو الشبر وقد حرك في الشعر (0, 1)

٣ \_ قال الفارابي: «ويقال بهته إذا قال عليه ما لم يفعله. وقالوا في قول أبي النجم لابنته حين هداها لزوجها:

سبى الحماة وابهتى عليها ثم اضربى بالود مرفقيها إن «على» مقحمة، معناه وابهتيها، لأنه ليس من كلام العرب بهت عليه»(٧) قال الفيروزابادي: «قوله فابهتي عليها أي فابهتيها لأنه لا يقال بهت عليه تصحيف والصواب فانهتي عليها بالنون لا غير»(٨). ومثل هذا في المزهر(٩).

وقد تكفل صاحبا «إضاءة الراموس» و «الوشاح» بالرد على الفيروزابادي فقال الأول: «إن كانت رواية «فابهتي» ثابتة فلا يلتفت لدعوى التصحيف لأنها في مثله غير مسموعة. والحذف والإيصال باب واسع لمطلق النحاة وأهل اللسان فنضلا عن العرب الذين هم

<sup>(</sup>١) التنبيه مادة شبر

<sup>(</sup>٢) إصلاح المنطق صـ٩٧

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص٣٥٣

<sup>(</sup>٤) مجالس ثعلب ٢/٣٣٥

<sup>(</sup>٥) إصلاح المنطق ص٩٧

<sup>(</sup>٦) تهديب اللغة.

<sup>197/7 (</sup>V)

<sup>(</sup>٨) القاموس المحيط ـ بهت

<sup>444/</sup>Y (4)

أئمة هذا الشأن. وإن لم تثبت الرواية كما قال وصحت الرواية معه ثبت هذا التصحيف حينت في الرواية حتى أفصل قوليهما وأنظر مينت بالنقل لا لأنه لا يقال. وليس عندى جزم في الرواية حتى أفصل قوليهما وأنظر مالهما وما عليهما. وإنما ادعاء التحريف بمجرد أنه لا يتعدى بهت بعلى دعوى خالية عن الحجة»(١).

وقال الثانى: «قوله بالنون لا معنى له هنا لأن نهت لازم لا يتعدى ولا بحرف الحر يقال نهت ينهت.. والنهيت الزئير، وقد أقر ابن برى كلام الحوهرى ولم يتعقبه من جهة المعنى وقال: إنما عدى بعلى لأنه بمعنى افترى. والبهتان: الافتراء، كما قال تعالى: «ولا يأتين ببهتان يفترينه» ومثله مما عدى بحرف الحر حملا على معنى فعل يقاربه قوله تعالى: «فليحذر الذين يخالفون عن أمره» أى يخرجون(٢).

والرواية بالباء كذلك في الشعر والشعراء، والكامل للمبرد.

٤ \_ قال الفارابي: مَنْعَج اسم موضع (٣)

قال الصاغاني: والصواب فيه كسر العين(٤)

وقال الفيروزابادي. ووهم الجوهري في فتحه(٥)

و لا معنى لتخطئة الفارابي أو توهيمه فقد ضبطه الخليل بالفتح والكسر فقال «منعَج موضع بالبادية ويقال منعج واد لبني كلاب.. »(٦).

وذكر الفاسى أن جمعا من العلماء أثبتوه بالفتح وقالوا «إنما يعرف بفتحها»(٧).

٥ \_ قال الفاراني: البيدانة الأتان(٨).

وقد رد الصاغاني ذلك وقال: «أتان بيدانة تسكن البيداء، وهي غير ما قيل: البيدانة

<sup>(</sup>١) إضاءة الراموس ٢/ ٧٧

<sup>(</sup>٢) الوشاح ص٣٦ والتنبيه لابن بري مادة بهت

<sup>(</sup>۲۸۱/۱ (۳) التكملة نعج

<sup>(</sup>٥) القاموس ـ نعج (٦) العين

<sup>(</sup>V) إضاءة الراموس ٢/٣/٢ (X) ٣٨٥/٣

الأتان. ففي هذا القول نظر »(١).

وتقييد البيدانة بساكنة البيداء سبق به الخليل فقال «وأتان بيدانة أى تسكن البيداء» (٢)، ونقله عنه الأزهرى (٣).

ولكن الأصمعى لم يصرح بهذا القيد فقال «يقال للأنثى حمارة وأتانة وبيدانة»(٤). ومعنى هذا أن للعلماء رأيين في معنى البيدانة. وقد صرح بذلك صاحب الوشاح فقال «وفي البيدانة قولان: أنها سميت بذلك لسكونها البيداء، وتكون النون زائدة وعلى هذا قول الجمهور، والثاني أنها العظيمة البدن وتكون النون فيها أصلية»(٥).

٦ ـ قال الفارابي: والكُتَّابِ المَكْتَبِ(٦).

قال الفيروزابادي: الكُتَّاب الكاتبون والكَّتب موضع التعليم، وقوله الكُتاب والمكتب واحد غلط(٧).

وعدم إطلاق الكتاب على المكتب سبق به المبرد فقد نقل عنه الأزهري أنه قال «المكتب موضع التعليم، والكُتَّاب الصبيان. قال: ومن جعل الموضع الكُتَّاب فقد أخطأ»(٨).

ومثل هذا تجده في نفوذ السهم للصفدي(٩).

ولكن أكثر اللغويين على خلاف ذلك:

قال الخليل. المُكْتب المُعلِّم والكُتَّاب محمع صبيانه(١٠).

وذكر في التهذيب أن الكُتَّاب اسم المكتب الذي يعلم فيه الصبيان(١١).

وقال الشهاب الخفاجي في شرح الشفا: الكُتَّاب للمكتب وارد في كلامهم كما في

<sup>(</sup>۱) التكملة بيد (۲) العين (۳) العين (۳) تهذيب اللغة (٤) أسماء الوحوش وصفاتها للأصمعي ص ٩ (٥) الوشاح ص ٥٠ (٦) التهذيب (٨) القاموس ـ كتب (٨) التهذيب (٩) مادة كتب (١٠) العين (١٠) تهذيب اللغة ـ كتب

أساس الزمخشري وغيره ولا عبرة بما قيل إنه مولد(١).

وقال صاحب الوشاح: «العبارة في غاية الصواب.. وفي مسند الإمام أحمد عن ابن مسعود قال: قرأت مِنْ في رسول الله على سبعين سورة وإن زيد بن ثابت له ذؤابة في الكتاب(٢).

٧ - قال الفارابي: قال الأصمعي: سألت ابن أبي طرفة عن المسد في قول الهذلي: أَلْفَيْتَ أَعْلَب منْ أُسْد المَسدّ حديد الناب أَخْذَتهُ عَفْرٌ فتطريح.

فقال هو بستان ابن مَعْمَر (٣).

قال الفيروزابادى: المسد بستان ابن عامر لا معمر ووهم الجوهرى  $^{(2)}$  ولا معنى لذلك. فالعبارة منسوبة للأصمعى فالعهدة عليه. وقد أثبتها ابن قتيبة بعد أن قال «ويقولون بستان ابن عامر وإنما هو بستان ابن معمر  $^{(0)}$  ثم نقل كلام الأصمعى السابق. ولم يخالف الأصمعى أحد، بل صرح البكرى وصاحب المراصد وغير واحد بأن قولهم بستان ابن عامر غلط صوابه بستان ابن معمر  $^{(7)}$  وعقب الفاسى على ذلك بقوله: «قلت عليه اقتصر أكشر المتكلمين على الأماكن ولا أدرى ما وجه إنكار المصنف، ولعله التقليد  $^{(V)}$  وقال صاحب المؤتلف: بستان ابن معمر بنخلة على ليلة من مكة. والعامة يقولون بستان ابن عامر  $^{(N)}$ 

 $\Lambda$  - قال الفارابي: المزج الشهدة  $(^{(9)}$ .

قال الفيروزابادى: المزج العسل وغلط من فتحه أو هى لُغَيَّة (١٠) وقد تكفل الفاسى بنقض ذلك فقال: «لا غلط فى الفتح فهو الذى جزم به غيره، وصرح به الفيومى وقال: سمى العسل مزجا لأنه يخلط بالشراب. وبالفتح روى بيت أبى ذؤيب:

وجاءوا بمسرج لم ير الناس مثله هو الضِّحْك إلا أنه عمل النحل

| (٢) الوشاح ص٣٤                   | (١) إضاءة الراموس ٣/٣    |
|----------------------------------|--------------------------|
| (٤) القاموس ـ سدد                | £9/T(T)                  |
| (٦) إضاءة الراموس ٢/ ٣٩٢، ٣/ ٢٠٠ | (٥) أدب الكاتب ص٥٦، ٤٥٧  |
| (٨) الوشاح ص٥٦ ه                 | (٧) إضاءة الراموس ٣/ ١٢٠ |
| ` (۱۰) القاموس ـ مزج             | 1/1(4)                   |

وهو الذي قاله أبو حنيفة وغيره، فلا معنى لقوله: أو هي لُغيَّة. بل هي لغة مكبرة صحيحة ثابتة نقلها الأثبات(١).

ومن الغريب أن الخليل اقتصر في العين على الفتح فقال: «المَرْج: الشهد»

٩ \_ قال الفارابي: الثُّعْلُبانُ ذكر الثعالب وقال:

أَرَبُّ بيول النُّعُلُبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الشعالب(٢).

قال الصاغاني: «والصواب النَّعْلَبان تثنية ثعلب.. »(٣)

وقال الفيروزابادى: «واستشهاد الجوهرى بقوله: أرب بيول الشعلبان برأسه غلط صريح.. والصواب في البيت فتح التاء لأنه مثني (٤)

والرواية بضم الثاء منقولة عن الكسائى (٥) وكفى به حجة، ولهذا قال الزبيدى: وهذا منه (من الفيروزابادى) تحامل بالغ. فالكسائى ممن يعتمد عليه فيما قاله (٦) وكذلك رواه ابن قسيبة فى «أدب الكاتب» فقالت تحت عنوان «باب ذكور ما شهر منه الإناث»: «والأفعوان ذكر الأفاعى والعُقربان ذكر العقارب والثُّعلبان ذكر الثعالب قال الشاعر:

أرب يبول الشعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الشعالب(٧)

وأعاد ابن قتيبة هذه الرواية في مكان آخر تحت عنوان «باب ما يكون للذكور والإنات ولا علم فيه للتأنيث إذا أريد به المؤنث فقال: «ثعلب يكون للذكر والأنثى حتى تقول ثعلبان فيكون للذكر خاصة، قال الشاعر:

أرب يبول الثعلبان برأسه (<sup>٨)</sup> ... البيت...

كذلك حكى الزمخشرى عن الجاحظ أن الرواية فى البيت إنما هى بالضم على أنه ذكر الثعالب(٩)، وقال الدميسرى فى حياة الحيبوان: الثعلب معروف... والذكر ثُعْلُبان وأنشد الكسائى عليه:

 <sup>(</sup>۱) إضاءة الراموس ۲/ ۲۱۹
 (۱) إضاءة الراموس ۲ (۲۱۹)

<sup>(</sup>٣) التكملة \_ ثعلب (٤) القاموس المحيط \_ ثعلب

<sup>(</sup>٥) الصحاح ـ ثعلب (٦) تاج العروس ـ ثعلب

<sup>(</sup>۷) أدب الكاتب ص١٠٧. ١٠٨

<sup>(</sup>٩) إضاءة الراموس ١٠٠٠

أرب يبول الثعلبان برأسه (١) ... البيت...

والبيت مرتبط بحادثة روتها كتب الحديث وملخصها أن غاوى بن عبدالعرى كان خادما لصنم لبنى سليم فبينما هو عنده إذ أقبل تَعْلَبَان يعدوان حتى تسنماه ثم بالا عليه فقال حينئذ البيت المذكور (٢). هذه رواية الهروى وهي التي استند إليها الفير زوابادى في تخطئته للجوهرى. ولكن المحققين من علماء الحديث على خلاف ذلك «قال الحافظ ابن ناصر أخطأ الهروي في تفسيره وصحف في روايته وإنما الحديث فجاء ثُعْلبان بالضم وهو ذكر الثعالب اسم له، مفرد لا مثنى (٣)، وقد تعرض ابن برى للبيت وذكر الخلاف في نسبته دون أن ينكر على الجوهرى ضم الثاء واللام (٤).

١٠ قال الفارابي: شُوَّش عليه الأمرَ فتشوش(٥).

قال الفيروزابادى: التشويش والمشوش والتشوش كلها لحن ووهم الجوهرى والصواب، التهويش والمهوش والتهوش (٦).

ولا معنى لذلك بعد أن أثبتها الخليل فقال «الوشوشة كلام في اختلاط وكذلك التشويش»(٧) وقد شاع هذا التعبير ووقع في كلام الزمخشرى وأهل المعاني كتقولهم لف ونشر مشوش(٨)، كما ورد في شعر الطغرائي(٩)، وأورده العلامة الزوزني في مصادره(١٠).

١١ ـ قال الفارابي: الحيال شيء ينصب للطير والبهائم فتظن أنه إنسان.. والحيال أرض لبني تغلب وقال:

لمن طلل تضمنه أثبال فسرحة فالمرانعة فالخيسال (١١).

قبال الفيروزابادى: اسم الموضع بالشين والجيم وغلط الجوهرى في البيت والخيال تصحيف وإنما هو الحيال لحيال الرمل (١٢).

<sup>(</sup>١) الوشاح ص ٢٠ ، ٣٠ (٢) القاموس المحيط - ثعلب

<sup>(</sup>٣) الوشاح ص ٣٠ وإضاءة الراموس ١٩٩/١

<sup>(</sup>٤) التنبيه \_ ثعلب (٥) ٢/ ٣٢٤

<sup>(</sup>٦) القاموس المحيط ـ شوش (٧) العين ـ باب اللفيف

<sup>(</sup>A) شرح درة الغواص للخفاجي ص ٢٢

<sup>(</sup>٩) للرجع السابق. (١٠) إضاءة الواسيس ٣/٧٥٧

<sup>(</sup>۱۱) ۳۲۸، ۳۲۹ وس - سرح

والحق مع الفارابي، فقد قال ياقوت:

سرحة بلفظ واحد السرح.. مخلاف باليمن وهو أحد مراسى البحر هناك وهو موضع بعينه ذكره لبيد:

لمن طلل تضمنه أثسال فسرحة فالمرانة فالخيال(١) وقال في موضع آخر:

الخيال (بلفظ الخيال: الشخص والطيف) أرض لبني تغلب قال الشاعر:

لمن طلل تضمنه أثسال فسرحة فالمرانة فسالخيسال<sup>(۲)</sup> ومثل هذا نجده في مراصد الاطلاع.

وقد ضبط الشراح بيت لبيد بالوجهين (٣).

وتعرض ابن برى لبيت لبيد دون أن يشكك في صحة روايته بل قال: «فسرحة فالمرانة فالخيال.. هذه أسماء مواضع معروفة»(٤).

#### ٣. شرحه المعيب للكلمات

أما آخر نوع من المآخذ فهو ما يتعلق بشرحه لبعض الكلمات شرحا معيباً ومن ذلك:

١ ـ غموض عبارته وتعريفه اللفظ بلفظ غامض مثل:

أ\_الخَلْع ما يجعل في القُرْف، وهو إناء من جلود<sup>(ه)</sup>.

وعبارة الصحاح أوضح وهي: الخَلع لحم يطبخ بالتوابل ثم يجعل في القرف(٦).

وعبارة الصحاح: «وهو الوسط منها ليس بالعظيم ولا الصغير ولكنه وعل بين وعلين»(٨).

جــوقوله: النَّؤُور: النَّيْلَج وأصله غير مهموز (٩).

| (٢) معجم البلدان _ الخيال | (١) معجم البلدان ـ سرحة  |
|---------------------------|--------------------------|
| (٤) التنبيه مادة ـ سرح    | (٣) إضاءة الراموس ٢/ ٢٥٢ |
| (٦) خلع                   | 117/1(0)                 |
| (۸) صدّع                  | Y19/1(V)                 |
| •                         | 146/6/41                 |

وعبارة الصحاح: النؤور: النيلج وهو دخان الشحم يعالج به الوشم حتى يخضر. ولك أن تقلب الواو المضمومة همزة (١).

د\_وقوله: الكباب: الطَّباهج(٢).

هـ ـ وقوله: الهدان: الهلباجة (٣).

وعبارة الصحاح: الهدان الأحمق(٤).

٢ ـ عدم الدقة في التعبير كقوله:

أ\_الأكلف: لون بين السواد والحمرة(٥)

والحقيقة أن الكلفة هي ذلك اللون. أما الأكلف فهو ما كان لونه بين السواد والحمرة.

ب ـ وقوله: المَجْنَب الخير الكثير، يقال إن عنده لخيرا مجنباً وشرا مُجنباً أي كثيرًا (٢٠) فلا معنى لقصره الموصوف على الخير.

وعبارة الصحاح عامة وهي أدق، وذلك قوله: «المجنب الشيء الكثير (٧)..» إلخ.

جــ وقوله: القنينة آنية للشراب (<sup>٨)</sup>، والصواب إناء.

٣ ـ تعريفه الدوري كقوله:

أ ـ حَسُب الرجل صار حسيبا(٩).

ب ـ خطُب صار خطیبا(۱۰)

جـ الوارش في الطعام مثل الواغل في الشراب(١١).

الواغل في الشراب مثل الوارش في الطعام(١٢)

وعبارة الجوهري أوضح هي: «الموارش الداخل على القوم وهم يأكلون ولم يدع مثل

| 77/77           | (۱) نور      |
|-----------------|--------------|
| (٤) هدن         | £v•/1(r)     |
| YA+/Y(%)        | YV · / \ (0) |
| ov /r (a)       | (٧) جنب      |
| YV1/Y(1+) .     | YV1/Y(9)     |
| YW + /W ( N Y ) | 74.44(11)    |

الواغل في الشراب<sup>(۱)</sup> د ـ السحق السهك<sup>(۲)</sup> السهك السحق<sup>(۳)</sup>. وغير ذلك.

ولكن هذه المآخذ لا تعض من قيمة الكتاب ولا تنقص من قدره فهى هنات هيئات ومآخذ يسيرة إلى جانب ما فيه من محاسن وفوائد كثيرة، وليست العبرة في تقويم العمل العلمي وتقديره بخلوه من النقص، ولكن بغلبة حسناته على سيئاته، وبما فيه من جدة ودفع لحركة العلم إلى الأمام.

وهذا ما توافر لديوان الأدب وخلص له.

<sup>(</sup>١) الصحاح .. ورش

Y1A/T (Y)

# الفصل الخامس **المتأثرون بديوان الأدب**

خطا الفارابي بمعاجم الأبنية خطوات واسعة الى الأمام بتأليف ديوان الأدب الذى جمع فيه بين الأسماء والأفعال لأول مرة في نظام محكم دقيق لم يسبق إليه. وكان لهذا الكتاب صداه فيما جاء بعده من كتب اللغة. وأخذ هذا الصدى اتجاهات ثلاثة هى:

١ ـ اختصاره أو تأليف الشروح عليه.

٧- الاستفادة به في جمع المادة اللغوية.

٣ التأثر بمنهجه

أما النوع الأول فلم يصلنا - مع الأسف - شيء منه، وإنما حفظت لنا كتب التراجم اسمى عالمين قاما بهما، أحدهما: الحسن بن المظفر النيسابورى الضرير اللغوى الذي ألف "تهذيب ديوان الأدب" وقد قبال عنه ياقبوت: أديب نبيل شباعر مصنف. مؤدب أهل خوارزم في عصره ومخرجهم وشاعرهم ومقدمهم والمشار إليه منهم". ومات في ١٤ من رمضان سنة ٢٤٤ هـ(١) والآخر: محمد بن جعفر بن محمد الغبورى الذي قال عنه ياقوت: «أحد أثمة اللغة المشهورين والأعلام في هذا اللسان المذكورين، صنف كتاب ديوان الأدب في عشرة أجلد ضخمة، أخذ كتاب أبي إبراهيم إسحق الفارابي المسمى وانتقاه، وزاد في أبوابه وأبرزه في أبهى أثوابه، فيصهار أولى به منه، لأنه هذبه وانتقاه، وزاد فيه مازينه وحلاه (٢). ولا نعرف سنة وفاته.

وأما النوع التانى فكثير، ويمكننا أن نقول إنه شمل معظم ماجاء بعده من مؤلفات لغوية، وإن كنا نذكر من بينها على وجه الخصوص «فقه اللغة للشعالي» و «العباب»، و «التكملة» للصاغاني و «المزهر» و «القول المجمل في الرد على المهمل» للسيوطي و «إكمال الإعلام بتثليث الكلام» لابن مالك و «إضاءة الراموس» لابن الطيب الفاسي، و «المصباح المنير» للفيومي، لأننا وجدنا أصحابها يصرحون بنقلهم منه.

<sup>(</sup>۱) معجم الأدباء ١٩٤/ ١٩١، ١٩٢، (٢) المرجع السابق ١٠٤/١٨، ١٠٥.

ولكن التأثر واضح في معجم منها هو «الصحاح» للجوهري، وهو تأثر لم يقف عند حد المادة اللغوية، بل تعداه إلى النظام كذلك. وهو ماسنبينه بعد قليل.

وأما النوع الثالث فكثير كذلك ومن أصحابه من اقتفى أثر المنهج بحذافيره، ومنهم من عدل فيه تعديلا قليلا أو كثيرا. كما أن من أصحابه من جعل معجمه جامعا لأبنية الأسماء والأفعال ـ كما فعل الفارابي ـ مثل القاضى نشوان بن سعيد فى كتابه «شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم»، والكاشغرى فى كتابه «ديوان لغات الترك» ومنهم من قصره على أبنية الأفعال ومصادرها مثل الزوزنى فى كتابه «المصادر»، وبو جعفرك فى كتابه «تاج المصادر»، وهذا القسم الأخير قد استحدث بعد الفارابى، إذ لم تكن كتب الأفعال قبل الفارابى تعرض للأفعال جملة، وإنما كانت تتناول صيغتين اثنتين من صيغها وهما «فعل» و«أفعل» فقط.

وهذا النوع الثالث ـ إلى جانب بعض الأعمال الأخرى سيكون موضوع الباب الرابع في هذا الكتاب.

> أما الآن فسنتحدث عن العلاقة بين الصحاح وديوان الأدب: العلاقة بين الصحاح وديوان الأدب:

يعد الجوهرى تابعا لطريقة الفارابي، ولكنه أدخل تعديلا جوهريا عليها إذ اطرح الخطوات الكثيرة التي سارت عليها معاجم الأبنية، واختار من منهج الفارابي المعقد فكرة الباب والفصل وخدها وأدار عليها معجمه. ولذا فإن مزيته على حد تعبير المستشرق الألماني كرنكو - "تنحصر في أنه رتب المادة اللغوية برمتها في ترتيب هجائي واحد».

والاسم الكامل لمعجم الجوهري هو "تاج اللغة وصحاح العربية" ولكنه اشتهر باسم «الصحاح» وتضبط إما بكسر الصاد جمع صحيح وإما بفتح الصاد مفرد بمعنى صحيح مثل براء وبريء وأفضل طبعة للصحاح تلك التي حققها الأستاذ أحمد عبدالغفور العطار.

وقد سار كتاب الصحاح في الآفاق وبلغ في الشهرة مبلغا عظيما، ويقول القفطى: إنه لما دخلت نسخة منه مصر نظرها العلماء فاستجودوا قرب مأخذها. ويقول إن أهل مصر

# الفصل الخامس الم**تأثرون بديوان الأدب**

خطا الفارابى بمعاجم الأبنية خطوات واسعة الى الأمام بتأليف ديوان الأدب الذى جمع فيه بين الأسماء والأفعال لأول مرة فى نظام محكم دقيق لم يسبق إليه. وكان لهذا الكتاب صداه فيما جاء بعده من كتب اللغة. وأخذ هذا الصدى اتجاهات ثلاثة هى:

١- احتصاره أو تأليف الشروح عليه.

٧- الاستفادة به في جمع المادة اللغوية.

٣- التأثر بمنهجه.

أما النوع الأول فلم يصلنا - مع الأسف - شيء منه، وإنما حفظت لنا كتب التراجم اسمى عالمين قاما بهما، أحدهما: الحسن بن المظفر النيسابوري الضرير اللغوى الذي ألف "تهذيب ديوان الأدب" وقد قبال عنه ياقبوت: أديب نبيل شباعبر مصنف. مؤدب أهل خوارزم في عصره ومخرجهم وشاعرهم ومقدمهم والمشار إليه منهم". ومات في ١٤ من رمضان سنة ٢٤٤ هـ(١) والآخر: محمد بن جعفر بن محمد الغبوري الذي قال عنه ياقوت: "أحد أثمة اللغة المشهورين والأعلام في هذا اللسان المذكورين، صنف كتاب ديوان الأدب في عشرة أجلد ضخمة، أخذ كتاب أبي إبراهيم إسحق الفارابي المسمى بهسذا الاسم وزاد في أبوابه وأبرزه في أبهي أثوابه، فصصار أولى به منه، لأنه هذبه وانتقاه، وزاد فيه مازينه وحلاه"(٢). ولا نعرف سنة وفاته.

وأما النوع الثانى فكثير، ويمكننا أن نقول إنه شمل معظم ماجاء بعده من مؤلفات لغوية، وإن كنا نذكر من بينها على وجه الخصوص «فقه اللغة للشعالي» و «العباب»، و «التكملة» للصاغانى و «المزهر» و «القول المجمل في الرد على المهمل» للسيوطي و «إكمال الإعلام بتثليث الكلام» لابن مالك و «إضاءة الراموس» لابن الطيب الفاسى، و «المصاح المنير» للفيومى، لأننا وجدنا أصحابها يصرحون بنقلهم منه.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ١١/ ١٤٤١، ١٠٥.

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء ٩/ ١٩١، ١٩٢.

ولكن التأثر واضح في معجم منها هو «الصحاح» للجوهري، وهو تأثر لم يقف عند حد المادة اللغوية، بل تعداه إلى النظام كذلك. وهو ماسنبينه بعد قليل

وأما النوع الثالث فكثير كذلك ومن أصحابه من اقتفى أثر المنهج بحذافيره، ومنهم من عدل فيه تعديلا قليلا أو كثيرا. كما أن من أصحابه من جعل معجمه جامعا لأبنية الأسماء والأفعال - كما فعل الفارابي - مثل القاضى نشوان بن سعيد في كتابه «شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم»، والكاشغرى في كتابه «ديوان لغات الترك» ومنهم من قبصره على أبنية الأفعال ومصادرها مثل الزوزني في كتابه «المصادر»، وبو جعفرك في كتابه «تاج المصادر»، وهذا القسم الأخير قد استحدث بعد الفارابي، إذ لم تكن كتب الأفعال قبل الفارابي تعرض للأفعال جملة، وإنما كانت تتناول صبغتين اثنتين من صبغها وهما «فعل» و«أفعل» فقط.

وهذا النوع الثالث \_ إلى جانب بعض الأعمال الأخرى سيكون موضوع الباب الرابع في هذا الكتاب.

أما الآن فسنتحدث عن العلاقة بين الصحاح وديوان الأدب:

العلاقة بين الصحاح وديوان الأدب:

يعد الجوهرى تابعا لطريقة الفارابي، ولكنه أدخل تعديلا جوهريا عليها إذ اطرح الخطوات الكثيرة التي سارت عليها معاجم الأبنية، واختار من منهج الفارابي المعقد فكرة الباب والفصل وحدها وأدار عليها معجمه ولذا فإن مزيته على حد تعبير المستشرق الألماني كرنكو - «تنحصر في أنه رتب المادة اللغوية برمتها في ترتيب هجائي واحد».

والاسم الكامل لمعجم الجوهرى هو «تاج اللغة وصحاح العربية» ولكنه اشتهر باسم «الصحاح». وتضبط إما بكسر الصاد جمع صحيح وإما بفتح الصاد مفرد بمعنى صحيح مثل براء وبرىء. وأفضل طبعة للصحاح تلك التي حققها الأستاذ أحمد عبدالغفور العطار.

وقد سار كتاب الصحاح في الآفاق وبلغ في الشهرة مبلغا عظيما، ويقول القفطى: إنه لما دخلت نسخة منه مصر نظرها العلماء فاستجودوا قرب مأخذها. ويقول إن أهل مصر يروون كتاب الصحاح عن ابن القطاع الصقلى متصل الطريق إلى الجوهري، ولا يرويه أحد من أهل خراسان(١).

وفى رأيى أن كتاب «الصحاح» نال من الشهرة أكثر مما يستحق، وأن الجهد الحقيقى يعود إلى الفارابي لا إلى الجوهري، وأن أصابع الاتهام تشير الى الجوهري بالأخذ والاغتراف من «ديوان الأدب» بدون أن يشير إلى ذلك أو يلمح حتى إليه.

ولما كانت هذه التهمة خطيرة وتمس مكانة الجوهري العلمية فسنعطيها شيئا من البسط حتى يتضح فيها وجه الحق.

كان كرنكو<sup>(۲)</sup> أول من تنبه إلى العلاقة بين الصحاح وديوان الأدب، وأشار الى وجود التشابه بل التماثل بينهما، ولكنه تحدث عن ذلك في إيجاز شديد وسطحية ظاهرة، اذ قال إنه عقد مقارنة بين المعجمين «وكم كانت دهشتى أن اكتشفت أن الجوهرى لم يكتف بأن عب من ديوان الأدب، بل وجدت ـ قدر ما استطعت الاستقراء والمقابلة ـ أن الصحاح لا يحتوى على أى شيء لا يوجد في ديوان الأدب».

ولم يحاول أحد من الباحثين منذ نشر المقال (عام ١٩٣٤) حتى الآن أن يتوفر على درس القضية ويناقشها مناقشة واعية فكل ماوجه إليها ماقاله الأستاذ أحمد عبدالغفور العطار: «ولقد أسرف كرنكو في دعواه ولا سند له. فديوان الأدب للفارابي وصحاح الجوهري موجودان. والفارق بين المعجمين كبير. وبعد كل هذا نجد عمل الجوهري أصح وأكمل وأعظم من عمل خاله الفارابي».

وما قاله: «والتقاء الفارابي والجوهري في نقطة أو نقاط ليس دليلا على أن الثاني سطا على الأول»<sup>(٣)</sup>. وحاول الدكتور عبدالسميع محمد أحمد في أسطر قليلة أن ينفي عن الجوهري دعوى السرقة من خاله الفارابي، وكان أهم ما اعتمد عليه عدم تحدث أحد من العلماء عن دعوى النقل هذه (٤).

<sup>(</sup>١) مقدمة العطار لنهذيب الصحاح للزنجاني، ص ٢٧

<sup>(</sup>٢) في مقال له بعنوان The Beginning of Arbic lexi cography

<sup>(</sup>٢) مقدمة الصحاح، ص ٨١. ٨٢.

<sup>(</sup>٤) المعاجم العربية، ص ٨٦، ٨٧.

أما نحن فيتلخص رأينا فيما يأتي:

۱\_ هناك اتفاق بين المؤرخين على أن هناك صلة نسب بين الجسوهرى والفارابى . فمعظم المؤرخين على أن الفارابى خال الجوهرى، وروى بعضهم رواية أخرى ضعيفة تقول إن الجوهرى هو خال الفارابى (۱).

٢ كما أن من المتفق عليه تاريخيا وجود صلة علمية بين الفارابي والجوهري، فقد ذكر المؤرخون أن الجوهري تتلمذ على خاله الفارابي، بل منهم من ذهب إلى تعميق هذه الصلة وقال إنها هي السبب في تسمية الجوهري بالفارابي، وأنه سمى بذلك نسبة إلى خاله وأصله هو من فارس (٢)

٣- من الروايات التاريخية الموثقة أن الجوهرى قرأ ديوان الأدب على خاله، وأنه كان يحتفظ بنسخة منه عنده كتبها بخطه بل أكثر من هذا يقول ياقوت: إنه بعد أن قرأه على مؤلفه بفاراب أعاد قراءته على أبى السرى محمد بن إبراهيم الأصبهاني بأصبهان، ثم عرضه على أستاذه أبى سعيد السيرافي ببغداد فقبله ولم ينكره فصار عنده من صحاح اللغة (٣).

فكل هذه العوامل تجعلنا نقول إن الجوهرى قد استفاد والشك من ثقافة خاله وعلمه، وإنه تأثر بشخصيته اللغوية، واستعان بكتاب «ديوان الأدب» في تأليف معجمه الصحاح.

ولكِن إلى أي حد بلغ هذا التأثر؟

وإلى أي مدى استفاد الجوهري من ديوان الأدب؟

... هذا ما سنجاول أن نجيب عنه الآن:

1- أول شيء ثابت لايقبل النقاش أن الجوهرى أخذ عن ديوان الأدب نظام الباب والفصل. وهذه قضية لايستطيع أحد أن يجادل فيها أو ينكرها. فأمامنا ديوان الأدب وأمامنا الصحاح، ولا شك أن ديوان الأدب أسبق في التأليف من الصحاح، ولا شك أن الفارابي هو السابق بهذا النظام.

y restriction (grant

<sup>(</sup>١) إنياه الرواة ١/ ٥٢، ومعجم الأدباء ٦/ ٦٦ وما بعدها، ونزهة الألباء، وبغية الوعاة وغيرها.

<sup>(</sup>٢) مُعجم الأدباء ٦٢/٦، وبغيَّة الوعاة، واضاءة الراموس ١/ ٤٥.

<sup>(</sup>٣) معجمُ الأدباء ٦٣/٦

وهذه نقطة التقاء هامة لأنها النقطة الجوهرية التي حققت للصحاح الشهرة وأنزلته من المعاجم منزلا حسنا. ومعظم صفات المدح التي وصف بها الصحاح ترجع الى النظام، مثل وصفه بأنه قريب التناول حسن الترتيب سهل المطلب لما يراد منه.

ولا أظن أن الأستاذ العطار (١) على حق حين يصر على نسبة الفضل في هذا النظام للجوهري مع اعترافه بأن الفارابي هو السابق. ولا أفهم كيف يمكن التوفيق بين قوله: «ولعل من الحق والإنصاف أن نذكر أن بين الفارابي والجوهري نقطة التقاء وهي تقسيم الكتاب إلى أبواب وفصول»، وقوله: «والذي نراه أن منهج الجوهري في ترتيب صحاحه باعتبار أواخر الكلمات غير مقصود منه تيسير الأمر على الشعراء والكتاب. أما المنهج الذي اتبعه فهو من ابتكاره (!!) وهداه إليه علمه الواسع بالصرف واشتغاله به» (!!)

 ٢- أما المادة اللغوية، فلتحقيق صلة الصحاح فيها بديوان الأدب لجات إلى ثلاثة طرق:

أولها: أنى رتبت بعض مواد ديوان الأدب على ترتيب الصحاح شم قارنت بين النوعين من المادة.

ثانيها: أننى قابلت مادة ديوان الأدب على الصحاح لأرى مدى اتفاقهما في معالجة الألفاظ، وطريقة تناولها، وبيان معانيها، وأقف على مازاده أو نقصه كل منهما عن الآخر. وثالثها: أنى عقدت موازنة بين الكتابين شملت أعلام العلماء وأسماء المراجع،

وتالشها: انى عـقدت مـوازنة بين الكتـابين شملت أعــلام العلمــاء وأسمــاء المراجع، والأبحاث النحوية، والشواهد، والمآخذ اللغوية.

Same and the production

الله الأخري المراقعة المنافعة والمراجعة

**在是"我们"。"我有我** 

Land Color State Carrier & State Committee

وأظننا \_ بعد هذه الموازنات ـ نستطيع أن نصدر حكمنا ونحن مطمئون:

The second secon

(١) مقدَّمة الصَّحَاح، صَنَّ ١٢٢. ١٧٥٠

### الصحــــاح

١- الحبة واحدة حب الحنطة، ونحوها من الحبوب

٢ وحبة القلب سويداؤه ويقال ثمرته
 وهو ذاك.

٣ والحبة السوداء والحبة الخضراء

٤ \_ والحبة من الشيء القطعة منه

ويقال للبرد حب الغمام وحب المزن
 وحب قر

٦ - ابن السكيت: وهذا جابر بن حبة اسم
 للخبز وهو معرفة.

٧- والحبة بالكسر بزور الصحراء عاليس بقوت. وفي الحديث: «فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل» والجمع حبب.
 ٨- والحبة بالضم: الحب. يقال نعم وحبة
 ٢- امة

٩ ـ والحُب: الخابية فارس معرب.

والجمع حباب وحبية

١٠ ـ والحب المحبة وكذلك الحب
 بالكسر. والحب أيضا الحبيب مثل خدن
 وخدين

١١ ـ يقال أحبه فهو محب وحبه يحبه
 بالكسر فهو محبوب، قال الشاعر:

### ديسسوان الأدب

الحبة واحدة الحب من كل الحبوب

وحبة القلب ثمرته

وهى الحبة الخضراء والحبة السوداء

والحبة بزور الصحراء

والحب: الخابية، والجمع حباب

فلان حبّي أى حبيبى، كما تقول خدن وخدين. والحِبّ أيضا لغة في الحب (انظر ٣٣).

ذكر في باب فعل يفعل: يقال حببته بمعنى أحببته. وهذا شاذ لأنه لا يأتى يفعل ـ بالكسر فى المضاعف وهو واقع إلا أن يشركه يفعُل.

أحب أبا مروان من أجل تمره وأعلم أن الرفق بالمسرء أرفسق ووالله لسولا تمسسره ماحببته ولا كان أدنى من عبيد ومشرق وهذا شاذ لأنه لا يأتى فى المضاعف يفعل بالكسر إلا ويشركه يفعل بالضم إذا كان متعديا ماخلا هذا الحرف.

۱۲ \_ ویقال: ماکنت حبیبا، ولقد حببت بالکسر أی صرت حبیبا.

17- الأصمعي: قولهم حب بفلان معناه ما أحبه إلى. وقال الفراء: معناه حبب بضم الباء ثم أسكنت وأدغمت في الثانية.

وقال ابن السكيت في قول ساعدة: هجرت عضوب وحب من يتجنب

وعدت عواد دون وليك تشعب أراد حبب فأدعم، ونقل الضمة إلى الحاء لأنه مدح. ومنه قولهم: حبذا زيد. فحب على ماض لايتصرف وأصله حبب على ماقال الفراء، وذا فاعله. وهو اسم مبهم من أسماء الإشارة، جعلا شيئا واحدا فصار بمنزلة اسم يرفع مابعده. وموضعه رفع بالابتداء، وزيد خبره فلا يجوز أن يكون بدلا من ذا لأنك تقول: حبذا المرأة.

قال الشاعر جرير:

وحبذا نفحات من يمانيـــــة

تأتيك من قبل الريان أحيانـــا

١٤ ـ وتحبب إليه تودد

١٥ \_ وتحبب الحمار إذا امتلاً من الماء

١٦ ـ وامرأة محبة لزوجها، ومحب
 لزوجها أيضا عن الفراء.

١٧ \_ الاستحباب كالاستحسان.

۱۸ \_ وتحابوا أى أحب كل واحد منهم صاحبه.

١٩ \_ الحباب بالكسر المُحابّة والموادة

٢٠ \_ الحباب بالضم الحب قال الشاعر:

فو الله ما أدرى وإنى لصادق

أداء عراني من حبابك أم سحر ٢١ ـ الحباب أيضا الحية. وإنما قيل الحباب اسم شيطان لأن الحية يقال لها شيطان. ومنه سمى الرجل.

۲۲ ـ وحباب الماء بالفتح معظمه قال طرفــة:

يشق حباب الماء حيزومها بها

كما قسم الترب المفايلُ باليسد ويقول أيضا حباب الماء: نفاخاته التي تعلوه وهي اليعاليل.

تحبب إليه أى تودد. وتحبب الحمار إذا امثلاً من الماء.

استحبه عليه أى آثره واستحبه أى أحبه. تحابوا أى أحب كل واحد منهم صاحبه. والحباب الحبيب.

الحباب: الحية ومنه سمى الرجل الحباب. وإنما قبل الحباب اسم شيطان لأن الحية يقال لها شيطان. حباب الماء معظمه والحبابة واحدة حباب الماء.

The state of the s

مهوالكاني والمرابع والمواصرا والمراجع والمجار

and the second of the second o

والمراجع وأنفل فيهري المراجع أنجاب والمراجع

Jan Bry Date William Commence

to the second of the second

٢٣ \_ وتقول أيضا: حبابك أن تفعل كذاأى غايتك.

٢٤ ـ والإحباب البروك

٢٥ ـ والإحباب في الإبل كالحران

في الخيل، قال الشاعر:

ضسربت بعير السوء إذ أحبا أبو زيد: يقال بعير محب. وقد أحب

إحبابا، وهو أن يصيبه مرض أو كسر فلا يبرح من مكانه حتى يبرأ أو يموت، وقال ثعلب: يقال أيضا للبعير الحسير: محب

و أنشد:

جبت نساء العالمين بالسسبب

فهن بعد كلهن كالمحسب ٢٦ ـ وأحب الزرع وألب إذا دخل فيه الأكل، وتنشأ فيه الحب وألب.

٢٧ \_ الحَبَب بالتحريك تنضد الأسنان

قال: وإذا تضحك تبدي حبيا

٢٨ ـ والحباحب اسم رجل بخيل كان
 لايوقد إلا نارا ضعيفة مخافة الضيفان
 فضربوا بها المثل حتى قالوا نار الحباحب
 لما تقدحه الحيل بحوافرها.

ما تقديمه الحيل بحوافرها. قال النابعة يذكر السيوف:

تقد السلوقي المضاعف نسجيته سيح

وتوقد بالصفاح نار الحباحب

وربما قالوا: نار أبي حباحب، وهو ذباب

ويقال حبابك أن تفعل كذا أي غايتك.

والإحباب هو البروك. ويقال للبعير محب إذا كان لايبرح موضعه من كسر أو مرض.

حيب الأسنان تنضدها.

نار الحباحب النار التي توريها الخيل بحوافرها من الحجارة. ويقال الحُباحب اسم رجل كان بخيلا جدا.

a distribution of the distribution.

يطير بالليل كأنه نار، قال الكميت: يرى الراءون بالشفرات منها كنار أبى حباحب والظبيا وربما جعلوا الحباحب اسما لتلك النار قال الكسعى:

ما بال سهمى يوقسد الحباحبسا قد كنت أرجو أن يكون صائبا ٢٩ ـ حبان بالفتح اسم رجل موضوع من الحب.

٣٠ الحباحب بالفتح الصغار، الواحد حبحاب، قال الهذلي:

دلجسى إذا ما الليسل جسسن على المقرنسة الحباحسسب بعنى بالمقرنة الجبال التي يدنو بعضها من

بعض. ٣١ ـ حُبَّى على فعلى اسم امرأة، قال هدبة بن خشرم:

فما وَجدَدَتْ وجدى بها أم واحد ولا وجد حبى بابن أم كلاب

ERROR CENTRAL STATE

**۳۳ ـ انظر رقم ۱۰** مرید ایم بیست

\_ TE

\_ 40

-41

\_47

حبان م أسماء الرجال.

الحبحاب الصغير الشأن الحقير.

The second section of the second

The state of the s

الحب الخشبات الأربع التي توضع عليها الجرة ذات العروتين. المحبة الحب. هو الحبيب. حبان من أسماء الرجال. حيبت الرجل إذا أطعمته الحب. حبب الله إليه الإيمان وهو نقيض التكريه. ومن هذه الموازنة نخرج بالنتائج الآتية:

١ ـ توجد في الصحاح زيادات ليست في ديوان الأدب مثل الفقرات ٥، ٦، ٦٠،
 ٢٦، ٣١، ومثل الزيادات التي نجدها داخل الفقرات على سبيل الشرح أو التفصيل أو الاستشهاد.

ونلاحظ أن بعض هذه الزيادات يحتاج إلى نقل عن مرجع آخر كالفقرة رقم ١٣ وهى موجودة فى تهذيب اللغة، وبعضها موجود فى العين، وكالفقرة رقم ٢٦ ولم أجدها فى العين ولا الجمهرة ولا تهذيب اللغة. كما أن بعضها من قبيل التطبيق أو الشرح أو النفصيل الذى لايحتاج إلى مرجع.

٢ ـ كما توجد في ديوان الأدب زيادات ليست في الصحاح مثل الفقرة رقم ٣٢ وهي موجودة في النهذيب والا التهذيب والا التهذيب والا الجمهرة.

٣ ـ ولكننا إلى جانب ذلك نلمح شبها كبيرا وأحيانا تماثلا بين بعض الفقرات مثل:

- (أ) الفقرة رقم ٣، فالعبارة هي العبارة، والغموض في العرض هو الغموض. والعبارة ـ بعد هذا ـ لم ترد في العين ولا التهذيب ولا الجمهرة.
- (ب) ومثل رقم ٩، وتفسير الحب بالخابية لم يرد في العين ولا الجمهرة ولا التهذيب. وعبارة الخليل: الحب الجرة الضخمة، وعبارة الجمهرة الحب الذي يكون فيه الماء، وعبارة التهذيب هي عبارة الخليل.
- (ح) ومثل الفقرة رقم ١٨، ولم ينص في العين ولا في الجمهرة ولا في التهذيب على هذا المعنى لأنه مفهوم من الصيغة. ولكننا نجده عند الصحاح بعبارة ديوان الأدب، ولو لم يكن قد أخذ العبارة منه لوجدنا اختلافا بين العبارتين. وقد كان في إمكان الجوهري أن يقول مثلا: أي أحب بعضهم بعضها، أو أحب كل واحد منهم أخاه، أو أحب كل منهم الآخر.

## ثانيا ـ مقابلة المادة اللغوية

عقابلة مادة ديوان الأدب على الصحاح يتبين مايأتي:

١- اتفاق المعجمين اتفاقا تاما في معالجة كثير من الصيغ والألفاظ مما يدل على وجود
 صلة بينهما. ويظهر ذلك من النماذج الآتية:

| الصحاح                                                                                                          | ديوان الأدب                                                                                                        | الجمهرة                                                                                                        | العــــين                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وحسبك درهم أى<br>كفاك وهو اسم. وهذا<br>رجل حسبك من رجل<br>وهو مدح للنكرة.                                       | ویقال حسبك درهم أی<br>كفاك ویقال هذا رجل<br>حسبك من رجل وهو<br>مدح للنكرة                                          | حسبی کـذا وکـذا أی<br>یکفینی                                                                                   | وأما حسب مجزوم<br>فيعناه كما تقول<br>حسبك هذا أى كفاك                                                       |
| السقب الذكر من ولد<br>الناقسة والسسقب<br>الطويل من كل شيء<br>مع ترارة والسسقب<br>والصقب عمود الخباء             | السقب ولد الناقة<br>الذكر والسقب لغة<br>فى المصسقب من<br>نعت الشيء الطويل<br>مع ترارة والسقب<br>عمود البيت الأطول  | السقب بالسين والصاد<br>حسوار الناقسة وبالسين<br>أكثر والصقب بالساد<br>عمود من عمد البيت                        | السقب لغسة في الصقب والسقيبة عمود الخباء قال: كسيقب خباء خر فسوق السقائب والشقب ولد الناقية أي أكثرت وضيعها |
| المشجب الخشسة التي<br>تلقى عليها الثياب                                                                         | المشجب الخشسة التي<br>تلقى عليها الثياب                                                                            | النسجاب والمسجب<br>واحد ويقال النسجب<br>أيضا ويسمون النلاث<br>الخشبات التي يعلق عليها<br>الراعتي سسقساءه ودلوه | الشجب والمشجب<br>خشسات موثقة<br>تنصب وتنثسر عليها<br>النياب.                                                |
| الجلوبة مسابجات<br>للبيع والجليب الذي<br>يحلب من بلمد إلى<br>غيره. أجلبه أى أعانه<br>انجسابت السحسابة<br>انكشفت | الجلوبة مسايحلب<br>اللبيع والجليب الذي<br>يجلب من بلده إلى<br>غيره. أجلبه أي أعانه<br>انجابت السحابة: أي<br>انكشفت | الجسلسب والمجلسوب<br>الأعجمي يجلب من بلده<br>إلى بلد الإسسلام وعبد<br>جلب ومجلوب                               | الجلوبة مسايحهاب<br>للبسيع نحسو الناب<br>والفسسحل<br>والقلوص وعبد<br>جلب وعباد جلباء<br>إذا كنانوا جلبوا من |

ومن هذه الموازنة نخرج بالنتائج الآتية:

١ ـ توجد في الصحاح زيادات ليست في ديوان الأدب مثل الفقرات ٥، ٦، ٦٠،
 ٢٦، ٣١، ومثل الزيادات التي نجدها داخل الفقرات على سبيل الشرح أو التفصيل أو الاستشهاد.

ونلاحظ أن بعض هذه الزيادات يحتاج إلى نقل عن مرجع آخر كالفقرة رقم ١٣ وهى موجودة في تهذيب اللغة، وبعضها موجود في العين، وكالفقرة رقم ٢٦ ولم أجدها في العين ولا الجمهرة ولا تهذيب اللغة. كما أن بعضها من قبيل التطبيق أو الشرح أو التفصيل الذي لا يحتاج إلى مرجع.

٢ ـ كما توجد في ديوان الأدب زيادات ليست في الصحاح مثل الفقرة رقم ٣٢ وهي موجودة في العين ولا التهذيب ولا الجمهرة

٣- ولكننا إلى جانب ذلك نلمح شبها كبيرا وأحيانا تماثلا بين بعض الفقرات مثل:

- (أ) الفيقرة رقم ٣، فبالعبارة هي العببارة، والغموض في العرض هو الغموض. والعبارة ـ بعد هذا ـ لم ترد في العين ولا التهذيب ولا الجمهرة.
- (ب) ومثل رقم ٩، وتفسير الحب بالخابية لم يرد في العين ولا الجمهرة ولا التهذيب وعبارة الخليل: الحب الحرة الضخمة. وعبارة الجمهرة الحب الذي يكون فيه الماء. وعبارة التهذيب هي عبارة الخليل.
- (ح) ومشل الفقرة رقم 1۸، ولم ينص في العين ولا في الجمهرة ولا في التهذيب على هذا المعنى لأنه مفهوم من الصيغة. ولكننا نجده عند الصحاح بعبارة ديوان الأدب، ولو لم يكن قد أخذ العبارة منه لوجدنا اختلافا بين العبارتين. وقد كان في إمكان الحوهرى أن يقول مشلا: أي أحب بعضهم بعضها، أو أحب كل واحد منهم أخاه، أو أحب كل منهم الآخر.

## ثانيا . مقابلة المادة اللغوية

عقابلة مادة ديوان الأدب على الصحاح يتبين مايأتي:

١- اتفاق المعجمين اتفاقا تاما في معالجة كثير من الصيغ والألفاظ مما يدل على وجود
 صلة بينهما. ويظهر ذلك من النماذج الآتية:

| الصحاح                                                                                                        | ديوان الأدب                                                                                                        | الحمهرة                                                                                                    | العين                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وحسبك درهم أى<br>كفاك وهو اسم. وهذا<br>رجل حسبك من رجل<br>وهو مدح للنكرة.                                     | ویقال حسبك درهم أی<br>كضاك ویقال هذا رجل<br>حـــبك من رجل وهو<br>مدح للنكرة                                        | حسبی کنذا وکنذا أی<br>یکفینی                                                                               | وأما حسب مجزوم<br>فمعناه كما تقول<br>حسبك هذا أى كفاك                                                                         |
| السقب الذكر من ولد<br>الناقسة . والسسقب<br>الطويل من كل شيء<br>مع ترارة . والسسقب<br>والصقب عمود الخباء       | السقب ولد الناقة<br>الذكر والسقب لغة<br>فى الصقب من<br>نعت الشيء الطويل<br>مع ترارة والسقب<br>عمود البيت الأطول    | السقب بالسين والصاد<br>حسوار الناقسة وبالسين<br>أكثر والصقب بالمصاد<br>عمود من عمد البيت                   | السقب لغة في الصقبة الصقب والسقيبة عمود الخباء قال: كسقب خباء خر فوق السقائب والثقب ولد الناقة. وأسقبت الناقة أي أكثرت وضيعها |
| المشحب الخشية التي<br>تلقى عليها الثياب                                                                       | المشجب الخشبة التي<br>تلقى عليها الثياب                                                                            | الشجاب والمشجب<br>واحد ويقال الشجب<br>أيضا ويسمون الثلاث<br>الخشبات التي يعلق عليها<br>الراعي مسقاءه ودلوه | الشبجب والمشبجب<br>خشسات موثقة<br>تنصب وتنشر عليها<br>الثياب.                                                                 |
| الجلوبة مايجاب<br>للبيع والجليب الذي<br>يجلب من بلمد إلى<br>غيره. أجلبه أي أعانه.<br>انجابت السحابة<br>انكشفت | الجلوبة مسايجلب<br>اللبيع والجليب الذي<br>يجلب من بلده إلى<br>غيره. أجلبه أي أعانه<br>انجابت السحابة: أي<br>انكشفت | الجليب والجلبوب<br>الأعجمي بجلب من بلاه<br>إلى بلد الإسلام وعبد<br>جليب ومجلوب                             | الجلوبة مسايجلب<br>للبسع نحسو الناب<br>والفسسحل<br>والقلوص وعبد<br>جليب وعباد جلباء<br>إذا كانوا جلبوا من                     |

٢ ـ ولكننا من ناحية أخرى نجد اختلافا كبيرا بين المعجمين في معالجة ألفاظ أخرى
 وشرحها وبيان ضبطها كما يبين من النماذج الآتية:

| الصحـــاح                                                                                                                                                                                                                                      | ديـــوان الأدب                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱-الكتر بالكسر السنام ۲-وقول من قال: كل صانع عند العرب إسكاف فغير معروف. ۳- الهارد اللبن إذا خثر أعلاه وأسفله. ٤-ذئب أطلس وهو الذى فى لونه غبرة إلى السواد. ٥- السمع ولد الذئب من الضبع. ٦- البردان بالتحريك موضع. ٧- يوم سخنان (بضم السين) أى | 1- الكتر (بالفتح): السنام. ٢- كل صانع إسكاف عند العرب. ٣- الهادر اللبن إذا خثر أعلاه وأسفله رقيق. ٤- الأطلس من الذئاب الذي تساقط شعره. ٥- السمع ولد الضبع من الذئب. ٢- البردان اسم موضع. ٧- يوم سخنان (بفتح السين) أي حار |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                           |

٨ - وضع الفارابي «تولج» في السالم الرباعي الملحق بواو بعد الفاء (تلج) ووضعها
 الجوهري. في باب الجيم فصل الواو لأن التاء منقلبة عن واو.

" - كما نجد زيادات كثيرة في الصحاح ليست في ديوان الأدب. ولسنا في حاجة إلى ضرب الأمثلة على ذلك، فهو واضح من الموازنة السابقة بين مادة حبب في ديوان الأدب والصحاح، كما يتضح من المقارنة بين حجمي المعجمين، فحجم الصحاح يبلغ مثلى ديوان الأدب، ولذلك جاء أكثر ألفاظا وأوفر مادة.

٤ ـ ونجد أيضا زيادات في ديوإن الأدب ليست في الصحاح، ولكنها قليلة بالنسبة لزيادات الصححاح قلم تزد على بضع لزيادات الصححاح قلة ظاهرة. وقد جمعت هذه الزيادات فلم تزد على بضع صفحات (١)

<sup>(</sup>١) راجع رسالتنا للماجستير عن الفارابي اللغوي. ص ٣١٢

### ثالثاء دراسة الظواهر المشتركة

۱ ـ إذا قارنا بين المعجمين من حيث الأعلام نجد الجوهري مكثرا من ذكر أسماء العلماء والرواة بخلاف الفارابي الذي كان مقلا جدا.

٢ ـ ومن حيث المراجع، لم يذكر الفارابي اسم أى مرجع من المراجع التي رجع إليها في حين أن الجوهري كان أحيانا يذكر اسم المرجع ومن هذه المراجع: الإبل للأصمعي، والهمز لأبي زيد، والكتاب لسيبويه، والفرق للأصمعي، والغريب المصنف لأبي عبيد، والفرس للأصمعي.

٣ ـ ونجد الأبحاث النحوية كثيرة في الصحاح، وتفوق نظيرتها في ديوان الأدب.

4 أما الشواهد فتفوق في الصحاح عددها في ديوان الأدب، سواء كانت قراءات قرآنية أو أحاديث نبوية أو أمثالا أو أبياتا شعرية. وهناك شواهد لم ينسبها الفارابي ونسبت في الصحاح، أو جاءت ناقصة في ديوان الأدب ورواها الحوهري كاملة، كما أن هناك أشياء خالف فيها الصحاح ديوان الأدب(١).

٥ ـ وأما المآخذ اللغوية التي أخذها العلماء على الصحاح فنجد كثيرا منها مشتركا بين الصحاح وديوان الأدب. وبعضا منها ينفرد بها الصحاح، ممايدل على أن الجوهرى لم يأخذها من ديوان الأدب. ومن أمثلة المآخذ المشتركة بينهما:

(أ) قال الفارابي: الشبر العطية وأصله بالتسكين.

قال العجاج: الحمد لله الذي أعطى الشبر.

وقال الجوهرى: ومصدره الشبر (بالسكون) إلا أن العجاج حركه فقال: الحمد لله الذي أعطى الشبر

(ب) ذكر الفارابي كلمة «اللفاء» في الناقص لا المهموز، وكذلك فعل الجوهري. قال الصغاني، والمهموز موضعه.

<sup>(</sup>١) راجع تفضيل ذلك في المرجع السابق، ص ٢١٣ ـ ٣٢٣.

(ج) ذكر الفارابي «الزرجون» في باب فعلول على اعتبار أن نونها أصلية، وكذلك فعل الجوهري إذ ذكرها في باب النون فضل الزاي.

قال الصغاني: وموضوعه «زرج» لأن وزنه فعلون والجيم لام الكلمة.

(د) قبال الفيارابي في باب مَفْعَل: منعج اسم ميوضع. وكذلك ضبطها الجيوهري (بالفتح).

قال الصغاني: والصواب فيه كسر العين، ولعله نقله من كتاب الفارابي.

(هـ) قال الفارابي: وسالم من أسماء الرجال. وقال بعضهم: يقال للجلدة التي بين العين والأنف سالم. ومثل هذا في الصحاح.

(و) قال الفارابي: غضبي مائة من الإبل وهي معرفة لاتدخلها الألف واللام. ومثل هذا قاله الجوهري.

ويتضح من هذا كله وجه الشبه الكبير في المادة اللغوية بين الصحاح وديوان الأدب، فما معنى هذا وما تفسيره؟

قد يقال إن الجوهري لم يأخذ تلك المادة من الفارابي، وإنما أخذها من أصوله ومراجعه الأولى.

ولكن الذي يبدو أن الجوهري قد استعان بديوان الأدب مباشرة وأنه أخذ منه كثيرا من مادته اللغوية بما أدى إلى هذا التشابه أو التماثل في بعض الأحيان. ويبدو أيضا أن كثرة ما أخذه الجوهري عن خاله كان السبب في إغفاله ذكر اسمه في معجمه جميعه إغفالا تاما، وإلا فلو حرص على ذكر اسمه في كل موضع لتكرر اسمه في كل صفحة ولسجل الجوهري على نفسه الحكم بالتبعية، وهو ماحاول أن يخفيه ويطمس معالمه وإلا فكيف نعلل تسجيل الجوهري أسماء العلماء الذين نقل عنهم وأواسماء المراجع في بعض الأحيان) ومنهم من نقل عنه مرة أو مرتين، وفي مسائل غير ذات بال، ومنهم من لايتمتع بمثل شهرة الفارابي وطيب سمعته (الله أن الجوهري كان حسن النية، أو أنه لم

<sup>(</sup>۱) بمن نقل عنهم الجوهري مثلا أبو الغوث (في عجين أنبجان). والجوهري ينقل في صحاحه عن أساتذته المباشرين من طبقة الفارابي كأبي على الفارسي وأبي سعيد السيرافي. ويبدو أن الجوهري كان من دأيه إغفال أهم الأسماء التي اعتمد عليها، فقد فعل نفس الشيء بالنسبة لابن قتيبة، فقد أغفل ذكر اسمد إغفالا تاما برغم كثرة ما أخذه عنه وكثرة إشاراته إلى العلماء بشكل ملحوظ.

يأخذ كل هذه المادة المشتركة من «ديوان الأدب» مباشرة لذكر اسمه ولو مرة واحدة. وإذا كان الجوهرى قد أحس بالحرج من كثرة تردد اسم خاله فى كل صفحة، فلا أقل من أن يشير إلى اسمه فى مقدمة معجمه ويشيد بفضله.

ولكننا مع هذا لانوافق كرنكو في قوله: «إنه ليس في الصحاح شيء لانجده في ديوان الأدب» فالصحاح أوسع مادة وأكثر كما من ديوان الأدب، وهو يحتوى على زيادات كثيرة لانجدها في ديوان الأدب كما سبق أن ذكرنا، وأظنه لو عكس القضية فقال: «ليس في ديوان الأدب شيء إلا نجده في الصحاح» لكان أقرب الى الصواب وأدنى إلى الحقيقة، وإن كان هذا الحكم كذلك ليس على إطلاقه.

والخلاصة أن الصحاح متأثر بديوان الأدب في نظامه، وفي مادته اللغوية وأنه استفاد منه كثيرا \_ مباشرة وبالواسطة \_ وإن اشتمل على زيادات كثيرة ليست فيه. وقد أحس بهذه الاستفادة الصغاني من قبل فنبه في أكثر من موضع من كتابه «التكملة» على ذلك كما سبق أن ذكرنا. كذلك أدركها الفيومي فأشار إليها أكثر من مرة في معجمه «المصباح المنير» (١).

<sup>(</sup>۱) انظر مثلا مادتى: «سدد» و «شوش».

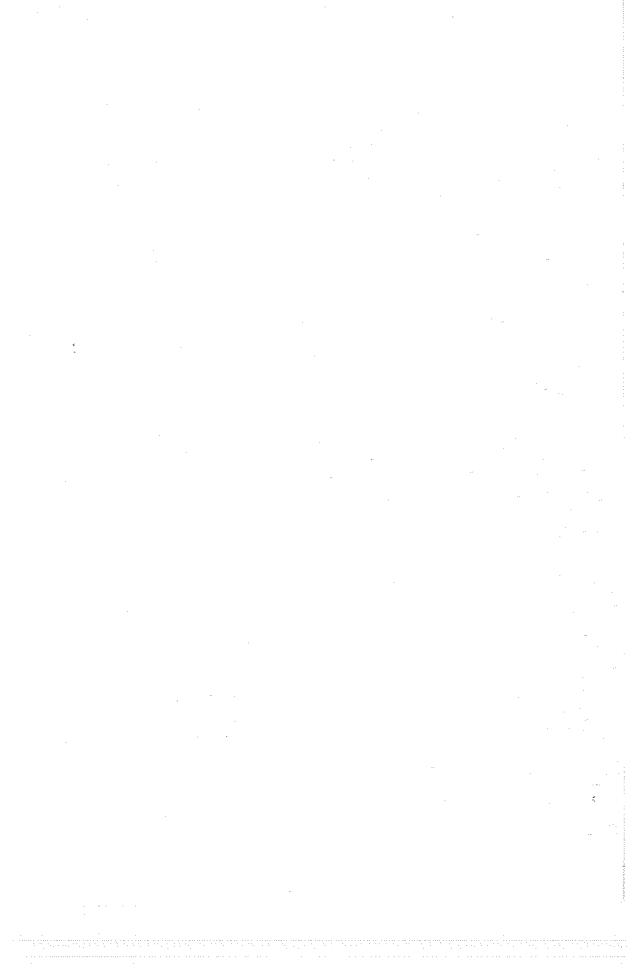

# الباب الرابع

التأليف في الأبنية بعد الفارابي

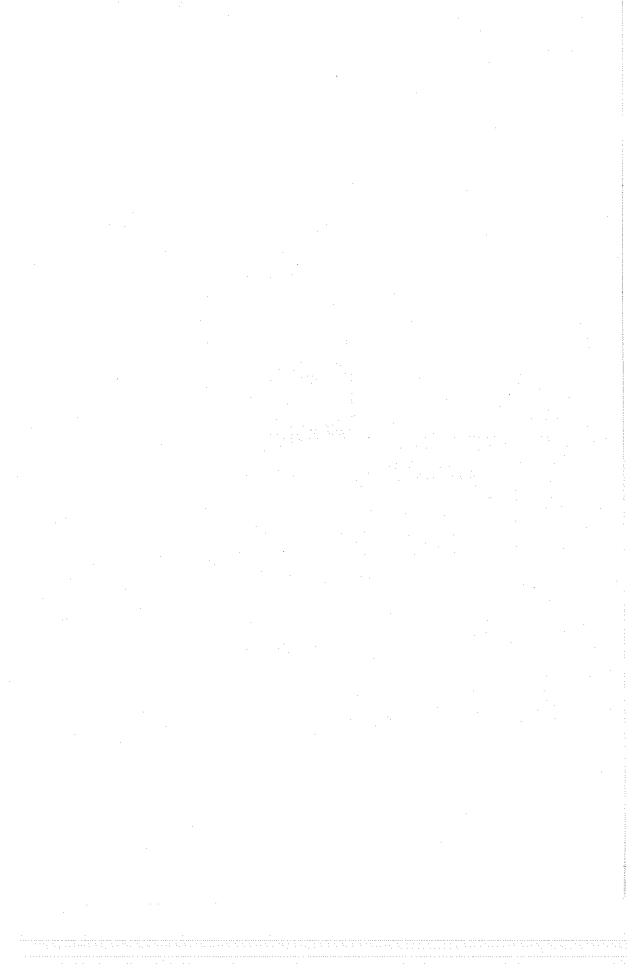

تميزت مرحلة مابعد الفارابي بوجود أربعة أنواع من التأليف في الأبنية سارت جنباً إلى جنب ، وهي :

- ١ معاجم الأفعال .
- ٢ المعاجم الشاملة .
- ٣ كتب المجاميع اللغوية .
  - ٤ جهود النحويين .
- وسنتعرض لهذه الأنواع كل على حدة بهذا الترتيب:

# الفصل الأول ( معاجم الأفعال ) ١ - كتاب الأفعال للسرقسطي

بدأ الكتاب بمقدمة تعرضت لمؤلفات السابقين في الأفعال وخصت ابن القوطية بالذكر قائلة إنه ألف « في الأفعال كتاباً حاز به قصب السبق ، واستولى به على أمد الغاية ، لم يتقدمه إلى مثله في هذا الفن أحد من العلماء الماضين » . ولكنه عقب على ذلك بأن المؤلف قد رمى إلي الاختصار ، وأنه أخل في كثير من المواضع ، وأنه قصر اهتمامه على فعل وأفعل خاصة وترك ما جاوز ذلك من الأفعال الرباعية الأصلية مثل دحرج ، وما جاوزها بالزيادة مثل اقشعر .

وذكر السرقسطى بعد ذلك أنه تقدم لإصلاح مافى كتاب ابن القوطية من الخلل وأنه قام بتصحيح روايته على مؤلفه ، وأنه بسط تفسيره ، وألحق فيه الأفعال التي ترك ذكرها من الرباعية ، وما جاوزها بالزيادة ، وقرب ما وقع منها في غير موضعه بنقله إلى الموضع الذي هو أحق به (١).

ومؤلف الكتاب هو سعيد بن محمد المعافرى اللغوى ، من أهل قرطبة ، ويعرف بابن الحداد وبالسرقسطى ، وكانت وفاته في إحدى الغزوات بعد عام  $^{(Y)}$  .

نظامه .

۱ - قسم كتابه إلى ثمانية وعشرين بابا بعدد حروف الهجاء ووضع كل فعل تحت الحرف المبدوء به .

٢ - رتب الحروف ترتيباً صوتياً على النظام الآتي :

الهمزة - الهاء - العين - الحاء - الحاء - الغين - القاف - الكاف - الضاد - الجيم - الشين - الظاء - الله - النون - الطاء - الدال - التاء - الصاد - الزاى - السين - الظاء - الذال - الثاء - الفاء - الباء - الميم - الواو - الياء .

<sup>(</sup>١) الأفعال ١/ ٥٢ - ٤٥.

 <sup>(</sup>٢) انظر: كشف الظنون - الأفعال، وبغية الوعاة للسيبوطي، ترجمة سبعيد بن متحمد المبافري، ومقدمة التحقيق لكتاب الأفعال ١ / ١٣٠

وهو ترتبب يقارب ترتيب سيبوبه في الكتاب (١) ولكنه يخالف إلى حد كبير ترتيب الخليل في العين (٢).

٣ - قسم كل حرف إلى فصول أربعة هي :

فعل وأفعل بمعنى - فعل وأفعل باختلاف - الثلاثي المفرد (٣) ـ الرباعي المفرد (٤) وما جاوزه بالزيادة مما لم يستعمل ثلاثيه في معناه .

٤ - جاء في الفصول الثلاثة الأولى وقسم كل فصل إلى مضاعف وصحيح ومهموز ومعتل بالنظر إلى ما سوى الحرف الأول المعقود باسمه الباب (كما فعل ابن القوطية)
 وكان يضع ما يوجد تحت كل فصل بهذا الترتيب .

لائى أيا كان يعنى بصيغة « فعل » ( في الفصول الثلاثة الأولى ) كل فعل ثلاثى أيا كان ضبطه ، وسواء ضبط بحركة واحدة أو أكثر - مما ينتج صيغاً متعددة ، فقد حرص على إفراد كل صيغة بمكان . فتحت حرف الحاء فصل « فعل وأفعل باختلاف » نجد تحت الثلاثى الصحيح الصيغ الآتية :

فعَل . فعَل وفعل \_ فعُل وفعل \_ فعُل وفعَل .. فعَل وفعل وفعل ـ فعُل .. فعل ..

7 - ولما كان يعنى بالفصل الرابع لكل ما جاوز ثلاثة أحرف سواء كأن من مزيد الثلاثي أو مجرد الرباعي أو مزيد الرباعي ، وكان ذلك ينتظم عدة أبنية ، فقد قسم كل حرف إلى أقسام بعدد ما جاء منه من أبنية . ولكنه جاء في هذا الفصل وخالف ما اتبعه في الفصول السابقة :

أ - فقد كانت طريقته فيما مضى أن يقسم كل حرف إلى فصول من حيث الصحة والاعتلال ثم يذكر تحت كل فصل الأبنية التي جاء منها باعتبار تغير حركة العين، ولكنه في هذا الفصل بدأ بالتقسيم على حسب الأبنية، ثم قسم كل بناء إلى أقسام من حيث الضحة والاعتلال.

ب - كان في الأقسام السابقة يبدأ بالمضاعف ثم الصحيح ثم المهموز ثم المعتل ، ولكنه جاء في بناء « فعلل » وبدأ بالصحيح ثم تلاه المهموز ثم المكرر ( المضاعف )

<sup>(</sup>١) الكتاب ٢/ ٤٠٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر : كتاب العين بتحقيق د. عبد الله درويش من ٣٥٣.

<sup>(</sup>٣) يعني به فعل دون أفعل

<sup>(</sup>٤) ٍيعني به أفعل دون فعل.

ج - اضطرب في ترتيب الأبنية في هذا الفصل ولم يتبع نظاماً معينا في تقديم بعضها على بعض . فمثلا رتب الأبنية في حرف العين هكذا: أفعل - فعلل - فعل - تفعل - استفعل - فوعل - فيعل - فعول - فعيل - افعنلل - افعول - افعوعل - افتعل - تفاعل . ولكنه رتبها في حرف الهاء هكذا: أفعل - فعلل - فعلل - فعلل - فعلل - نفعل - افعلل - تفعلل - فعلل -

٧ - كان يفصل بين الواوى واليائى وبين ماكان حرف العلة فيه في موضع العين أو
 اللام .

٨ - فرق بين نوعين من المعتل:

أ - ماسلم من الإعلال.

ب - ما أعل بقلب حرف علته إلى حرف آخر.

فكان يلحق النوع الأول بالصحيح، ولذلك وضع « أود » و « أذى » و « عوض » و «عيى » في الصحيح ولم يضعها في المعتل . إلا مًا كان فيه لغتان أعل في إحداهما وسلم في الأخرى فكان يضعه في المعتل . ولذلك وضع « أرى» في المعتل لأن فيها لغة أخرى هي « أرى » .

بين ابن القوطية والسرقسطي:

إذا أردنا أن نقارن بين كتابي ابن القوطية والسرقسطي لنقف على جهود السرقسطي ونرى ما استقاه من كتاب ابن القوطية وما أضافه أو عدل فيه - خرجنا بما يأتي

١ – عدل السرقسطى عن ترتيب الحرف عند ابن القوطية واختار ترتيبها ترتيباً صوتياً
 كما ذكرها سيبويه .

۲ - الفصول الأولى من كتاب السرقسطى وهى « فعل وأفعل بمعنى » و « فعل وأفعل باختلاف » ، و « الثلاثي المفرد » موجوده عند ابن القوطية .

أما الرابع وهو « الرباعي المفرد وما جاوزه بالزيادة » فيشترك مع ابن القوطية في صيغة « أفعل » فقط أما باقي الصيغ من الثلاثي المزيد والرباعي المجرد والمزيد ، فليس لها نظير

عند ابن القوطية ، وإنما هي من زيادات السرقسطي .

٣ - في الفصول المشتركة نجد السرقسطى يحافظ على عبارة ابن القوطية ويجاريه في التقسيمات إلى حد كبير. ولكنه أدخل تعديلات مهمة في الكتاب ذكرها في مقدمته، وبمقارنتها على الأصل ثبتت صحتها، وتتلخص فيما يأتى:

أ - صحح روايته على مؤلفه . وبذلك تلافى ما اختل من الكتاب ، ومن أمثلة ذلك أنه جاء فى كتاب «ابن القوطية» فى قسم « الأفعال الثلاثية » تحت حرف الناء «وتاح له الشرتيحا عرض ، لا يقال فى الخير ، هذا الأعم ، ويقال فى الخير : أتاح الله له من أنقذه وتاح له من أنقذه لغة \_ يسر ». وواضح أن الأليق بهذا الفعل أن يوضع فى «فعل وأفعل » لا فى قسم الأفعال الشلائية خاصة ولذلك نجد السرقسطى يضعه فى «فعل وأفعل باختلاف ».

ومثال آخر: جاء في كتاب ابن القوطية في حرف التاء من « فعل وأفعل باختلاف معنى » تحت عنوان «وبالياء في عينه معتلا»: « تاع الشيء تيعاً سال وأتاع الرجل قاء » فجاء السرقطى واستبدل بهذا المثال مثالا آخر نسبه إلى ابن القوطية فقال: « قال أبو بكر تاح يتيح تيحاً إذا تمايل في مشيه ... ويقال له في الخير أتاح الله له من أنقذه أي يسر » . ونقل الفعل « تاع » إلى حرف التاء من « فعل وأفعل بمعنى » تحت عنوان «المعتل بالواو في عينه » وقال « يقال تاع الرجل توعاً وأتاع إذا قاء » .

ب - توسع في الشرح وأضاف زيادات لم يذكرها المؤلف. ويتمثل ذلك في أشياء منها :

١- إضافة شواهد كثيرة ،. كاستشهاده على أن « أهطع : أسرع مقبلاً بـصره على ما أقبل عليه». : وهو مالم يستشهد عليه ابن القوطية - بقول الشاعر :

تعبدنی نمر بن سعد وقد أری و نمر بن سعد لی مطیع ومهطع

وبقوله تعالى: « مهطعين إلى الداع»:

٢ - تكراره اللفظ عند كل معنى جديد زيادة في الإيضاح ، وهذا المثال يوضح ذلك ( وما بين القوسين هو كلام ابن القوطية ) :

(أهجر الرجل قال الهجروهو الفحش) ... (و) أهجرت (الناقة في الشحم والسير فاقت) .. (و) أهجر (الشيء أفرط طوله) .. قال أبو عثمان:

وأهجرت الجارية شبّت شبابا حسنا .. ( و )

أهجر ( القوم ساروا في الهاجرة ) وأيضاً بلغوا ذلك الوقت وصاروا فيه .. » .

٣ - توسعه في الشرح وإضافة معان جديدة للأفعال التي ذكرها ابن القوطية ، وهذا
 يتضح من المثال السابق

إضافته أفعالا أهملها ابن القوطية .وهذا يتضح من المثال الآتى: (ومابين القوسين هو كلام ابن القوطية): قال في حرف الناء تحت عنوان « فعل وأفعل بمعنى في المضاعف »: « تم الله عليك النعمة تماماً وأتمها (قال أبو عثمان: وتقول تخ العجين وأتخه مثله ، ويقال بالثاء والأول أعلى).

ويلاحظ أنه لم يكن يفصل زياداته عن كلام ابن القوطية. ولكن كان في معظم الاحيان بذكر اسمه قبلها . وكثيراً ما كان يأتي في ختام زيادته بكلمه « رجع » يعنى العودة إلى كلام ابن القوطية .

o - خالف ابن القوطية في التقسيم الكبير. فقد بدأ ابن القوطية وقسم كتابه إلى أقسام ثلاثه هي « فعل وأفعل » و « الرباعي » و «الأفعال الثلاثية خاصة» ثم قسم القسم الأول إلى « فعل وأفعل باتفاق » و « فعل وأفعل باختلاف»، ورتب أفعال كل قسم على الترتيب الهجائي الذي اختاره ، في حين أن السرقسطي بدأ فقسم الأفعال إلى أقسام بعدد حروف الهجاء ثم قسم كل حرف إلى «فعل وأفعل باتفاق و «أفعل وفعل باختلاف » و « الرباعي » .

٦ - وهناك تعديلات أخرى طفيفة كتقديم السرقطى قسم الشلاثى على الرباعى فى
 حين أن ابن القوطية قد عكس ، وتقديم بعض العناوين على بعض كما حدث فى قسم التاء من الثلاثى :

١ – اللعتل ياالواو في عيته .

٣ - وبالواو والياء في عيته .

٣ - وباللياء في عيته .

٤ - وبالياء في لامه

مآخد

١ - للعتل بالواو في عيته .

٣ - ويالياء ( في عيته ) .

٣ – وياللواو والياء ( في عيته ) ـ

٤ - ويالياء في لامه .

مع اعترافنا يجهود السرقسطى الموفقة ، وتقليرنا للإضافات الهامة التي أضافها لكتاب ابن القوطية ، حتى حوله إلى كتاب جامع للأقعال ، فإننا تأخذ عليه أشياء منها :

اتباعه في ترتيب الحروف الترتيب الصوتى » مما يجعل البحث في كتابه صعيا
 لايقل في صعوبته عن الترتيب اللقى اختاره ابن القوطية .

٣ - كثرة الشعيات والتقسيمات ووضع العناوين الكثيرة مما يحير الباحث ويرهقه .

٣ - اضطراب في القصل الأخير كما سيق أن بيتا .

عراعاته في ترتيب الأفعال حرفها الأول فقط وإهماله الثواتي والتوالث، وللذلك
 ساق الأفعال في المضاعف من التلاثي المفرد هكذا ـ

يَعَ - يع - يز - يج - يط - يك - يض - يث - يص ...

ولو راعى في ترتيب الثواتي ما اتبعه في ترتيب الأواتل لوضعها هكتا .

یع - یع - یك - یش - یج - یط - یص - یز - یث ....

# ٢ - كتاب الأفعال لابن القطاع

وهذا كتاب آخر يدور حول كتاب ابن القوطية ، ومؤلفه هو أبو القاسم على بن جعفر السعدى اللغوى المعروف بابن القطاع المتوفى سنة ٥١٥ هجرية. والكتاب مطبوع ومتداول بين الباحثين باسم «كتاب الأفعال» ولكن سماه مؤلفه في المقدمة «تهذيب كتاب الأفعال» ، يعنى أفعال ابن القوطية ،

وقد شرح المؤلف في مقدمته العيوب التي وجدها في أفعال ابن القوطية ، والتي كانت السبب في تأليف هذا التهذيب ولخصها في أنه :

- ١ لم يذكر سوى الأفعال الثلاثية ، ومادخل عليها من الهمزة .
  - ٢ لم يستوعب ذلك وترك نحوا مما ذكر.
  - ٣ خلط في التبويب وقدم وأخر في الترتيب.
- على الثلاثي باتفاق معنى في أبواب، وباختلاف معنى في أبواب، والمزيد بالهمزة في أبواب، والثنائي المضعف في أبواب، والمتنفق والمختلف منه في أبواب فأتعب الناظر وأنصب الخاطر وصار الطالب للحرف يجده متفرقاً في الكتاب في عدة أبواب.
- لم يذكر فيه الأفعال الرباعية الصحيحة ولا الخماسية والسداسية المزيدة ولا
   الثنائية المكررة

ولخص جهوده في الكتاب في قوله: « فرددت كل فعل إلى مثله ، وقرنت كل شكل بشكله ورتبته خلاف ترتيبه وهذبته خلاف تهذيبه وذكرت ما أغفله من الأفعال الثلاثية والمزيدة بالهمزة والثنائية المكررة . وأوردت الأفعال الرباعية الصحيحة ، والأفعال الخماسية والسداسية المزيدة ، وأثبتها على حروف المعجم حتى لا يحتاج الناظر أن يخرج من باب إلا وقد استوعب الأفعال جميعها على التمام والكمال ، وأعلمت على ما أورده بحرف (ق) وعلى ما أوردته بحرف (ع) ، ولم أورد فيه سوى المعروف المستحسن وعديته عن الحوشي المستهجن » (١)

<sup>(</sup>١) انظر ص ٣،٤،٥.

#### نظامه:

- ١ قسم كتابه إلى أقسام بعدد حروف الهجاء ، ورتب الحروف على الترتيب
   الهجائى المعروف
  - ٢ قسم كل حرف إلى أقسام:
  - أ فعل وأفعل من الثلاثي الصحيح بمعنى واحد وبغيره:

وأدخل فيه كل ما ذكره ابن القوطية من الثلاثي الصحيح تحت أبواب « فعل وأفعل بعني واحد » ، و « فعل وأفعل بعني مختلف » و « فعل » فقط و « أفعل » فقط . أي أنه ألغى أقسام ابن القوطية الرئيسية . ولكنه لم يكتف بذلك ، بل ألغى الأقسام الفرعية الموجودة تحت كل قسم (١)، وبذلك تخلص من كثرة التفريعات والتقسيمات التي تحير الباحث وتتعب الناظر .

ولذلك نجده في « حرف الهمزة من الثلاثي الصحيح على فعل وأفعل بمعنى وأحد وغيره » يذكر:

- ١ أجره الله أجرا وآجره ، والمملوك والأجير : أعطيتهما أجرهما كذلك
  - ٢ وأجر العظمُ واليد: برآ على فساد من كسر أُجوراً.
  - ٣ وأُجر الإنسان عدداً من ولده : صاروا له أجرا بموتهم .
- ٤ وأدُّم وأدم أُدمة : كالسمرة وآدمت الحلد : بشرت أدمته وهي باطنه .
- مر الله أمرا ، فرض ، وأيضاً : أباح ، وبالشيء : أطلق لك فعله ، وعلى القوم إمارة أي ولاية ، وأمر الشيء أمرا وأمارة : كثر .
  - ٦ وآزرت الرجل: أعنته والشيء غيره كذلك (٢): ١٥٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠

وقد وزعها ابن القوطية في أماكن كثيرة واختار لكل منها عنواناً خاصاً بها :

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق عن نظام كتاب ابن القوطية – « ما جاء على فعل وأفعل » – الفقرة رقم ٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر الجزء الأول صفحات ٢١، ٢٢، ٤٨.

فوضع رقم (۱) تحت عنوان « الهمزة من الثلاثي الصحيح على فعل وأفعل بمعنى واحد » ، ووضع رقم (۲) و (۳) في قسم الأفعال الثلاثية خاصة تحت عنوان « وعلى فعل وفعل » ، ووضع رقم (٤) في قسم الثلاثي الصحيح على فعل وأفعل باختلاف معنى تحت عنوان « وعلى فعل وفعل » ووضع رقم (٥) في قسم الأفعال الثلاثية خاصة تحت عنوان «وعلى فعل وفعل بمعنى مختلف» ووضع رقم (٦) في قسم الرباعي فقط (١).

### ب - باب الثنائي المضاعف:

وقد وضع تحته أفعالا نحو أم وأج ، وهو ما يعرف بمضعف الثلاثي ، وكذلك مزيده بالهمزة نحو أخس وأخت (٢)

### جـ - بأب المهموز:

ويعنى به ما كانت عينه أو لامه همزة نحو « بدأ » و « بأل » <sup>(٣)</sup> ومع إطلاقه العنوان فقد أراد به المهموز من الثلاثي فقط ومزيده بالهمزة ، ولذلك كانت جميع أمثلته تحت هذا الباب منها ، ووضع فعلا مثل « بلأص » في باب الرباعي الصحيح (٤)

### د - باب المعتل:

ويشمل عنده الأجوف مثل آب وآد ، والناقص مثل أتى ، واللفيف مثل أوى (٥) . ومع إطلاقة العنوان – فبتتبع أمثلته يتبين أنه يريد به الثلاثي كما مضي ، والمزيد بالهمرة نحو أجدى وأجاب (٦) .

### هـ - باب الثنائي المكرر:

ويعنى به ما يسمى بمضعف الرباعى ، وهو ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس وعينه ولامه الثانية من جنس مثل بخبخ وبطبط (٧)

<sup>َ (</sup>١) صفحات ١٠، ١٧٦، ١١، ١٨٥، ١٦٩ على التوالي .

<sup>(</sup>۲) صفحات ۹ کی ۵۰، ۳۱۰

<sup>(</sup>٣) ص ٩٥ ، ٩٨ .

<sup>(</sup>٤) ص ١٠٩ .

<sup>(</sup>٥) صفحات ٥٨ ، ٥٥ ، ٥٤ ، على التوالي .

<sup>(</sup>٦) صفحة ١٨٥ ، ١٨٧ . (٧) صفحة ١٠٥ ، ١٠٧ .

#### و - باب الرباعي الصحيح:

ويريد به فعلل - غير المكرر - وتفعلل ، والثلاثي المزيد بحرف - ماعدا أفعل - كفاعَل نحو داكاً وفعَّل نحو دبَّح ودوَّخ . كما يشمل عنده المهموز مثل بلأص وبلأز ، والمعتل كما سبق والملحق بالرباعي مثل بيقر (١) .

## ز - باب الخماسي والسداسي:

ویشمل کل ما جاء علی خمسة أحرف أو ستة سواء کان من مزید الثلاثی نحو انبلق أو من مزید الرباعی نحو ابرنشق وتبذعر وسواء کان صحیحا نحو احرنجم أو مهموزاً نحو اخطأب واحفأظ أو معتلا نحو احزوزی واستطان (۲).

وفيما عدا ذلك لم يلتزم ابن القطاع أي ترتيب:

أ - فلم يرتب الأبنية أى نوع من الترتيب ، وكان جديرا أن ينظمها ويلزم تقديم بعضها على بعض وبخاصة فى السابين الأخيرين اللذين اشتملا على أنواع مختلفة من الأبنية، فقد اشتمل باب الرباعي على مزيد الثلاثي بحرف ومجرد الرباعي وأحياناً على مزيد الرباعي . كما اشتمل باب الخماسي والسداسي على مزيد الثلاثي بحرفين وبشلاثة ومزيد الرباعي بحرف وبحرفين . وتحت كل نوع منها أبنية متعددة . ومع ذلك لم يفطن ابن القطاع إلى ضرورة الترتيب بين هذه الأشتات من الأبنية فساقها دون أن يحاول سلكها في نظام .

ب - كما لم يراع فى ترتيب الأفعال سوى حرفها الأول فقط ، ولم يعتبر ثانيها ولا ثالثها ، وهذا عيب كبير ، فى ترتيب الكتاب ، ولا ندرى كيف لم ينتبه إليه المؤلف رغم تأخره الزمنى .

ج - وهناك عدا هذا أخطاء في التطبيق وقع فيها المؤلف.

۱ - فقد اضطرب في الرباعي المزيد بالتاء ، فوضعه تارة في قسم الرباعي كما فعل
 مع الأفعال « تبهلص » و « تبلهص » و « تبحلس» وتارة في الخماسي كما

<sup>(</sup>١) صفحات ٣٧٨، ٣٧٩، ١٠١، ١١١، ١٠٩ على التوالي.

<sup>(</sup>٢) صفحات ١١٣ . ١١٢ . ٢٧١ . ٢٧٢ من الجزء الأول وص ١٧٣ من الجزء الثاني .

- فعل في « تبرنس » و « تبعرص » وتبذعر » و « تبلخص » (١).
- ٢ كذلك اضطرب في الثلاثي المزيد بتضعيف العين ، فوضعه مرة في باب الثنائي
   المضاعف كما فعل مع أرخ وأكد (٢) ، ووضعه مرة أخرى في الرباعي الصحيح
   كما فعل مع دبح ودوخ (٣) .
- ٣ أخطأ في إيراد بعض الأفعال المعتلة في الصحيح ، كالأفعال خطا وحوث ودمي
   ودوي ورذي وزكي (٤) .
- كما أخطأ في اعتبار بعض الحروف المزيدة في الترتيب. فقد وضع تلهوق وتمجهر وتجمهر في حرف التاء (٥) ، وكان حق الأول أن يوضع في حرف اللام والثاني في حرف الميم والثالث في حرف الحيم.

## بين ابن القوطية وابن القطاع:

إذا أردنا أن نلخص عمل ابن القطاع في كتاب ابن القوطية نجده كما يأتي :

- ١ إعادة ترتيبه على الترتيب الهجائي العادى وهذا أيسر للشادى وأسهل على الباحث.
  - ٢ إلغاؤه كثيراً من الأقسام التي صنعها ابن القوطية .
- ٣ تابعه في تقسيم الأفعال إلى مضاعف وصحيح ومهموز ومعتل ولكنه خالفه في
   ترتيبها
- ٤ ترك ابن القوطية أبواب « الثنائي المكرر » و « الرباعي الصحيح » فيما عدا
   أفعل و « الخماسي » و « السداسي » فزادها ابن القطاع ليكون كتابه شاملاً

<sup>(1) 1/8-1.711.</sup> 

<sup>. 0 8 . 07 /1 (7)</sup> 

<sup>. 474/1 (4)</sup> 

<sup>.</sup> AO . £7 . 17 / 7 , TOT , TOT , TT / 1 (£)

<sup>177/1(0)</sup> 

واد ابن القطاع كثيراً من المادة اللغوية وكان يبدأ أولا بعبارة ابن القوطية مسبوقة بحرف (ق) دون تغيير فيها ، ثم يتبعها بزياداته مبدوءة بحرف (ع) إشارة إلى اسمه.

ولكن زيادات ابن القطاع تخلو من الشواهد على خلاف ما فعل السر قسطى ، وإنما هي زيادات في الأفعال فقط أو في ذكر معان أخرى لها .

وأخيراً نقول إنه على الرغم مما نجده في هذا الكتاب وفي كتاب السرقسطى من خلط في ترتيب الأبنية ، ومن إهمال لاعتبار ثواني الأفعال وثوالثها - فإننا نعتبرها أجمع كتابين وصلانا في الأفعال ، وإن فاق كتاب ابن القطاع كتاب السرقسطى لإلغائه التقسيمات الكثيرة واتباعه الترتيب الهجائي العادى .

## ٣ - كتاب المصادر للزوزني

ومؤلفه القاضى أبو عبد الله الحسين بن أحمد الزوزنى المتوفى سنة ٤٨٦ ويوجد منه بدار الكتب نسخة كاملة مخطوطة برقم ٥٨ مجامع ، وهو معجم عربى فارسى ، يبدأ بذكر المصدر العربى ثم يشرحه باللغة الفارسية . والمصادر فيه مرتبة على ترتيب أبواب أفعالها .

## و صفه

#### المقدمة :

بدأ الكتاب بمقدمة موجزة تحدث فيها المؤلف عن منهجه حديثاً خاطفاً وذكر أنه تأثر فيه بديوان الأدب . وأهم ما فيها قوله :

١ - هذه مصادر ترجمتها ونقحتها وجودتها من شواهد الحديث والأمثال والأشعار.

٢ - صدرت كل باب منها بمصادر الأفعال الصحيحة ثم أتبعتها مصادر المعتلة هلم
 جرا. إلى أن أتيت على سائر الأنواع.

٣ - تقيلت في كل نوع منها صاحب « ديوان الأدب » فبدأت من السالم بما لامه باء ثم قفيت على أثره بما لامه تاء ، حتى أتيت على الحروف الصحيحة ، وافتتحت ما لامه باء بما فاؤه تاء مثلاثم أتبعته بما فاؤه ثاء ...... إلى آخر الحروف . وما اتحد لامه واتفق فاؤه منه راعيت ترتيب عينه ... إلخ .

## نظامه:

١ - قسم كتابه إلى ٢٢ بابا بعدد أبنية الأفعال وبدأ منها بالثلاثي المجرد ثم مزيده ثم
 الرباعي المجرد ثم مزيده على الترتيب الآتي : -

## أ – الثلاثي المجرد :

باب فعل يفعل ـ باب فعل . فعل يفعل ـ باب فعل يفعل .

## ب - الثلاثي المزيد :

أفعل \_ فعَّل \_ فاعل \_ افتعل \_ انفعل \_ استفعل \_ تفعَّل \_ تفاعل \_ افعالَ \_ افعالَ ـ

#### جـ - الرباعي المجرد:

فعلل

#### د - الرباعي المزيد:

تفعلل \_ افعنلل \_ افعوعل \_ افعوَّل \_ افعللَّ .

- ٢ قسم كل باب من هذا الأبواب إلى أقسام من حيث الصحة والاعتلال وكان يبدأ
   بالسالم ثم المعتل الفاء ثم اللفيف المفروق ثم الأجوف ثم الناقص ثم اللفيف
   المقرون ثم المضاعف ثم المهموز
- ٣ بعض هذه الأقسام كان يقسمه أقساماً أخرى داخلية كأن يقسم المثال إلى واوى
  ويائى ، والمهموز إلى مهموز الفاء ومهموز العين ومهموز اللام، ومهموز الفاء
  إلى مهموز الفاء من الصحيح ومهموز الفاء من الأجوف ومهموز الفاء من
  الناقص .... إلخ .
  - ٤ رتب الأفعال داخل كل قسم بحسب حرفها الأخير مع أولها ووسطها .
- ولكنه عدل في ترتيب الفاظ المعتل اللام أو المهموزها عن اعتبار الحرف الأخير لأنه واحد في جميعها . واعتبر الحرف الذي قبله مع الحرف الأول ، كذلك راعى في المثال ترتيب اللام مع العين ولم ينظر إلى الفاء لأنها منفقة . وفي الأجوف راعى ترتيب اللام مع الفاء ولم ينظر إلى العين لاتحادها ، .. وهكذا كان يسقط من الاعتبار الحروف المتحدة وينظر إلى ما عدادها .
  - كان يفرد فصولا لما نعته على « أفعل » كما كان يفعل الفارابي .
- ٦ التزم في أبواب المزيد أن يحذف الزيادة في ذهنه ثم يضع الكلمة موضعها من
   الباب بالنظر إلى أصولها

## بين ديوان الأدب ومصادر الزوزني

إذا قاربًا بين مصادر الزوزني وبين قسم الأفعال من ديوان الأدب نخرج بالحقائق الآتية

- أ أن الفكرة الأساسية في الترتيب موجودة في الكتابين .
- ب أن أبواب الأفعال عند الزوزني هي هي أبواب الأفعال عند الفارابي بدون زيادة أو نقص .
  - ج- أن ترتيب أبواب الأفعال في مصادر الزوزني كترتيبها في ديوان الأدب.
- د فكرة تقسيم الأفعال إلى أقسام من حيث الصحة والاعتلال موجودة في الكتابين وإن خالف الزوزني في التطبيق .
  - ه الترتيب بحسب الحرف الأخير موجود في الكتابين.
  - و إفراد فصول لما نعته على أفعل موجود عند الزوزني كما هو عند الفارابي .
- ز ولكن هناك نقطة خلاف وهى البدء فى كتاب الزوزني بتقسيم الأفعال إلى أبواب ثم تقسيم كل باب من حيث الصحة والاعتلال، فى حين أن الفارابى عكس الترتيب فقدم التقسيم الثانى وأخر التقسيم الأول
- فالتشابه بين الكتابين فى الترتيب واضح ، ولم ينكر الزوزنى ذلك ، بل صرح به فى مقدمته كما سبق أن ذكرناه

## ٤ - تاج المصادر لبو جعفرك

عندنا كتابان يتحملان هذا الاسم وينسبان إلى مؤلف واحد. أحدهما معجم عربى خالص ، والآخر معجم عربى فارسى ، وكلاهما يحمل اسم تاج المصادر ، وكلاهما ينسب إلى أبى جعفر أحمد بن على بن محمد المقرى البيهقى المعروف ببوجعفرك (١) المتوفى سنة ٤٤٥.

والكتابان وإن التقيا في مشابه كثيرة إلا أن اختلاف موضوعهما يجعلنا نعالج كلا منهما على حدة .

ونبدأ بأولهما وهو المعجم العربي الخالص:

أ - تاج المصادر : ( عربي ) :

يعد تاج المصادر من الكتب التي سارت على نظام الأبنية، ويوجد منه بدار الكتب نسخة برقم ٣٣٢ لغة تنقصها الخطبة فقط والكتاب في موضوعه يلتقي مع كتب «الأفعال» لأنه لا يفرق في المعالجة بين الفعل ومصدره وإنما يعالجهما جنباً إلى جنب، وهو نفسه ما فعلته كتب الأفعال.

## و صفه

#### المقدمة :

يبدأ الكتاب بمقدمة تشبه بعض الشبه مقدمة الفارابي ، وإن قلت عنها في قيمتها كثيراً. وقدقسم البيهقي مقدمته إلى عشرة فصول تناول فيها على الترتيب الموضوعات الآتية:

- ١ حقيقة الفعل والمصدر .
- ٢ تفصيل المصادر وبناء اسم المرة والمصدر الميمي.
- ٣ في نعت الفاعل ( أسم الفاعل الصفة المشبهة ) .
- ٤ في نعت المفعول ( اسم المفعول فعيل بمعنى مفعول ) .
  - ٥ في صيغ المبالغة .

<sup>(</sup>١) قال في البغية : بكاف في آخره للتصغير بلغة الفارسية .

- ٦ في اسمى الزمان والمكان
  - ٧ في اسم الآلة .
  - ٨ في أفعل التفضيل
- ٩ في تقاسيم الأفعال، وقد قسمها إلى ثلاثة أقسام:
- أ من حيث الصحة والاعتلال إلى صحيح ومثال وأجوف وناقص ولفيف ومضاعف ومهموز، وأطلق على الأجوف اسم ذى الثلاثة وعلى الناقص اسم ذى الأربعة.
  - ب من حيث التصرف وعدمه إلى متصرف وجامد.
- من حيث التعدى واللزوم إلى متعد وغير متعد ، وسمى المتعدى مجاوزا
   وواقعاً وسمى اللازم مطاوعاً وغير واقع
- ١٠ في أوزان الأفعال ومعانيها ، وفيه سرد أبنية الأفعال بسرتيبها في الكتاب ويعتبر الفصلان التاسع والعاشر أهم فصول المقدمة

ولم تشتمل المقدمة على نظام الكتاب وطريقته. ولا نستطيع أن نقطع بما إذا كان المؤلف قد أهمل الحديث عن ذلك أو أنه تحدث عنه في خطبة الكتاب المفقودة.

#### نظامه:

يلتقى فى نظامه مع مصادر الزوزنى ولذلك لانجد أنفسنا فى حاجة إلى إعادة الحديث عنه

## بين ديوان الأدب وتاج المصادر:

اعتمد البيهقى فى كتابه اعتماداً كبيراً على « ديوان الأدب » سواء فى الترتيب أو فى المادة اللغوية

أما الترتيب فقد سبق أن فصلنا القول عنه في حديثنا عن «مصادر الزوزني» فلسنا في حاجة إلى مزيد من القول فيه

وأما في المادة اللغوية ومعالجـة الألفاظ ، فقد كـان البيهـقي كثيـر النقل عن الفارابي

وذكر اسمه عدة مرات (١) وهو فضلاً عن ذلك يتفق معه في معظم المادة اللغوية اتفاقاً يكاد يكون كاملا. وأبرز ما بينهما من خلاف يختص بالاستشهاد، فشواهد ديوان الأدب تقوم على القرآن الكريم والقراءات والشعر والحديث والأمثال.

أما شواهد تاج المصادر فتقوم أساساً على الحديث (٢) ، وعلى بعض الآيات القرآنية والقراءات (٣) ، ولم أجد فيه بيتا واحدا من الشعر ، وإنما أشار مرتين إلى الشاهد دون أن يذكره (٤) .

# ب - تاج المصادر: (عربي - فارسي):

الكتاب مطبوع في الهند سنة ١٣٢٠ هـ.

وتوجد منه بدار الكتب نسخة مخطوطة برقم ٣ معجم فارسية تيمور .

وهو معجم عربى فــارسى يبدأ بذكر المصدر العربى ثم يذكر معناه باللغــة الفارسية . والمصادر مرتبة فيه على ترتيب أبواب أفعالها .

والكتاب يبدأ بمقدمة صغيرة ، ليست ذات أهمية ، فلم يتعرض فيها المؤلف لمنهجه ولم يشرح طريقته في الترتيب . وأهم ما فيها قوله : « أما بعد فإن هذه مصادر هذبت فارسيتها وعرضت على كتب الأئمة عربيتها ، وجردتها من الأمثال والأشعار ليصغر حجمها ويسهل حفظها .. وصرفت معظم عنايتي إلى مصدر القرآن إذ لا فيصاحة إلا وهو مفتاحها ولا بلاغة إلا ومنه يتقد مصباحها ، وقفيتها بمصادر أحاديث الرسول التي لا شرف إلا وهي السبيل إليه ولا خير إلا وهي الدليل عليه ، وأتبعتها الأفعال التي تكثر في دواوين العرب » .

<sup>(</sup>١) نقل عنه في باب " فعل يفعل" إن الهيد الكسر وفي باب " فعل يفعل " أن الطمع يعدى بالباء . وفي باب "فعل يفعل" أن السقم المرض، وفي باب "أفعل" أن إنزاف البشر معناه فيناء مائها، وأن الإصحاق ذهاب البركة وغير ذلك .

<sup>(</sup>٢) بلغ من كثرة ما استشهد به من حديث أنه استشهد في ص ٩ بتسعة أحاديث وفي ص ١٠ بسبعة أحاديث

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٧ ، ١٠ وقد استشهد في ص ١١ بثلاث آيات ، وفي ص ١٣ بأربع آيات وفي ص ١٤ بآيتين ..

<sup>(؛)</sup> المرة الأولى في باب فعَل يفعُل حيث قال: الشبر الإعطاء وحركه العجاج يشير بذلك إلى قبوله: الحمد لله الذي أعطى الشبر ( وهو من شواهد ديوان الأدب ).

والمرة الثانية في باب « افعوعل » إذ قال : « الاحليلاء الحلاوة وقد عدى في الشعر » .

# فهو يكشف عن سمتين في الكتاب هما:

- ١ تجريده من الشواهد ( إلا ماندر ) .
- ٢ العناية أولا بمصادر القرآن والحديث ، ولـذلك لا نجد الشواهد في الكتاب مع
   ندرتها إلا منهما .

#### نظامه :

لا يختلف نظام هذا الكتاب عن سابقه ، فهما يلتقيان في كل شيء ، في التبويب والتقسيم ، وفي ترتيب الكلمات ، بل وفي نفس الألفاظ (١) . وكل ما بينهما من خلاف أن الشرح في الأول بلفظ عربي وهو هنا بلفظ فارسى . ومع ذلك فقد ينسى المؤلف نفسه ويشرح اللفظ بآخر عربي (٢).

<sup>(</sup>١) فمثــلاً في مادة « جنب » نجد أن ألألفاظ التي عــولجت في الكتابين هي : الجنابة – الجنّب – الجَـنوب ( ص ٢ من النسخة الفارسية وص ٦ من النسخة العربية )

وانظر في ص ٢ نقلاً عن الأصمعي وهو موجود في النسخة العربية ص ٧.

وفي ص ٤ نقل عن سيبويه وهو موجود في النسخة العربية ص ٧ .

وفي ص ٣ نقل عن الكسائي وهو موجود في النسخة العربية ص ٧.

وفي ص ٣ استشهاد بقراءة وهو في النسخة العربية ص ٧ .

وفي ص ٣ أيضاً استشهاد بآية وهو في النسخة العربية ص ٧ .

وفي ص ٤ استشهاد بحديث وهو في النسخة العربية ص ٧ وغير ذلك كثير .

<sup>(</sup>۲) انظر مثلا ص ۲ .

# الفصل الثانى المعاجم الشاملة

## ١ - شمس العلوم لنشوان بن سعيد

اسم المعجم بالكامل «شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» واسم مؤلفه نشوان بن سعيد بن نشوان اليمنى الحميرى النحوى اللغوى الفقيه (١). وتوجد من المعجم نسخة كاملة مخطوطة بدار الكتب بمصر تحت رقم ٣٠ لغة وهى فى أربعة أجزاء ولكن فى ثلاثة مجلدات وخطها دقيق وأسطرها متزاحمة وقراءتها عسيرة ويوجد أيضاً الجزءالثالث والرابع من نسخة أخرى تجزئة أربعة أجزاء برقم ٣٨٥ لغة كما يوجد الجزء الخامس من نسخة أخرى منه برقم ٥٩٨ لغة .

وقد طبع ك. و. سترستين جزءا من هذا المعجم أخرجه في مجلدين وصل فيهما إلى آخر حرف الجيم. كما أخذت مطبعة الحلبي في طبعه وأصدرت منه خمسة أجزاء وصلت إلى آخر حرف الشين. ونتمنى ألا تكمل إخراجه لأنه ملىء بالتحريف والتشويه. ثم أعادت مطبعة الحلبي طبعه (١٩٨٣م) لحساب وزارة التراث القومى والثقافة بسلطنة عمان، ووقفت عند حرف الشين كذلك (٢).

وقد اختصره ابنه في كتاب أسماه «ضياء الحلوم» ويوجد منه بمعهد المخطوطات الجزء الأول على ميكروفيلم.

## وصفه:

يبدأ الكتاب بمقدمة ، يليها فصل في التصريف أما المقدمة فقد بدأها بحمد الله وشهادة أن لا إله إلا هو وأن محمدا عبده ورسوله ثم تحدث عن فضل اللغة العربية على سائر اللغات، وذكر الحاجة إلى تعلمها، لأنها وسيلة لفهم القرآن الكريم والحديث.

<sup>(</sup>۱) من علماء القرن السادس الهجرى. وهو من أهل بلدة «حوث» من بلاد حاشد شمالى صنعاء. وقد وصفه السيوطى بأنه أوحد أهل عصره وأعلم أهل دهره فقها ونبلا وأنه كان عارفاً بالنحو واللغة والأصول والفروع والأنسباب. وذكر ياقوت أنه استقل ببعض الأماكن واستولى على قلاع وحصون وقدمه أهل جبل "صبر "حتى صارملكا. (انظر تفصيل ذلك في بغية الوعاة والأعلام ومعجم الأدباء)

<sup>(</sup>٢) صدرت الأجزاء الخمسة عام ١٩٨٣ ، وحتى نهاية عام ١٩٩٠ لم تصدر أي أجزاء أخرى -

ثم شرح منهجه شرحاً إجمالياً ، وفخر بنظام كتابه لأنه ييسر على الطالب إدراك ملتمسه سريعاً . ثم عدد الأشياء التي أودعها كتابه

وأما فصل التصريف فقد بين فيه أهمية علم التصريف وافتقار علم اللغة إليه تم شرح معنى التصريف وقسمه إلى ثلاثة أشياء: زيادة وبدل وحذف. ثم تحدث عن أحرف الزيادة ومواضع زياداتها ، وتحدث عن إبدال الحروف بعضها من بعض وعن الحذف السماعي والحذف القياسي وعن مخارج الحروف ، وعن الإدغام بين الحرف المتحانسين والمتقاربين ، وعن حروف الإطباق وحروف الاستعلاء والاستقال والحروف المهموسة والمجهورة والشديدة والرخوة .. بما لا يخرج عن المتداول المعروف عن كل الحديث في أبنية كلام العرب ، فقسم الكلام إلى اسم وفعل وحرف وتحدث عن كل قسم بما لا يخرج عما نجده في كتب النحو والصرف

ثم تحدث عن أقل الأبنية وأقصاها ، سواء في الأسماء أو الأفعال ، ثم ذكر عدد الأبنية في كل منهما . وأخيراً تحدث عن مصادر الأفعال وعن الأفعال التي تشتق منها . ويشغل ذلك كله من ص ١ إلى ص ٢٩ من مطبوعة ليدن .

#### نظامه:

تحدث المؤلف في مقدمة معجمه حديثاً موجزاً عن نظامه فقال : « وقد صنف العلماء رحمهم الله في ذلك كثيراً من الكتب ، فمنهم من جعل تصنيفه حارساً للنقط وضبطه بهذا الضبط ، ومنهم من حرس تصنيفه بالحركات بأمثلة قدروها وأوزان ذكروها . ولم يأت أحد منهم بتصنيف يحرس جميع النقط والحركات .. فلما رأيت ذلك ورأيت تصحيف الكتاب والقراء حملني ذلك على تصنيف يأمن كاتبه وقارئه من التصحيف ، يحرس كل كلمة بنقطها وشكلها ويجعلها مع جنسها وشكلها ويردها إلى أصلها :

- ١ جعلت فيه لكل حرف من حروف المعجم كتاباً .
- ٢ ثم جعلت له ولكل حرف معه من حروف المعجم بابا .
- ٣ ثم جعلت لكل باب من تلك الأبواب شطرين أسماء وأفعالاً.
- ٤ ثم جعلت لكل كلمة من تلك الأسماء والأفعال وزنا ومثالا .
  - فحروف المعجم تحرس النقط وتحفظ الخط

والأمثلة حارسة للحركات والشكل.

فكتابي هذا يحرس النقط والحركات جميعاً <sup>(١)</sup> .

هذا فقط هو ما ذكره القاضى نشوان بن سعيد فى شرح نظامه ، وهو لا يعطى صورة واضحة لنظام الكتاب. فهناك مبادئ كثيرة غيرها التزمها ولكنه أهمل ذكرها لأنها تتفق كل الاتفاق مع أسس الفارابى ، أى أن القاضى نشوان كان حريصاً على أن يبرز المبادئ التى استحدثها ويشرح من نظامه ما انفرد به ، وخالف فيه نظام ديوان الأدب. أما ما اشترك فيه معه فقد مر على بعضه مروراً عابراً وأهمل باقيه فلم يشر إليه ولم يتحدث عنه

## وسنقوم نحن بإيضاح ما أبهمه ونتكفل بتفصيل ما أحمله :

- ١ قسم المؤلف معجمه إلى كتب على عدد حروف الهجاء مرتبة حسب الترتيب
   الهجائى المعروف،فبدأ بكتاب الهمزة وتلاه بكتاب الباء ثم التاء ثم الثاء... إلخ.
  - ٢ قسم كل كتاب من هذه الكتب إلى جزأين ، جزء للمضاعف وجزء لغيره .

وكان يبدأ كل كتاب بباب المضاعف فيجمع فيه الكلمات المضاعفة التى تبدأ بالحرف المعقود باسمه الكتاب . فإذا فرغ من المضاعف شرع فى غيره مع عقد باب لكل حرف مع مايليه يحمل اسم الحرف الأول من الكلمة ( وهو الحرف المعقود باسمه الكتاب ) مع الحرف الثانى منها ، مراعياً تقديم ما ثانيه أسبق فى الترتيب الهجائى ( مع تأخير ما ثانيه همزة إلى بعد ما ثانيه ياء ) . فالتقسيم المنطقى يفترض أن يكون لكل كتاب تسعة وعشرون بابا ، الباب الأول للمضاعف ، والأبواب الأخرى لغير المضاعف ، لكل حرف ثان من حروف الكلمة باب ، فيكون عددها ثمانية وعشرين بابا بعدد حروف الهجاء . ولكن كثيراً ما تتخلف القسمة المنطقية ، فترد فى بعض الكتب بعض الأبواب دون بعضها الآخر

وكانت طريقته في ذكر عنوان الباب كالآتي: -

<sup>(</sup>١) شمس العلوم ١/ د، هـ.

أ - في باب المضاعف يعقد الباب باسم الحرف الأول ( وهو اسم الكتاب ) ثم يقول. « وما بعده » .

فكتاب الهمزة يبدؤه هكذا:

باب الهمزة وما بعدها من الحروف في المضاعف .

وكتاب الباء يبدؤه هكذا:

باب الباء وما بعدها من الحروف في المضاعف

و هكذا .

ب - في غير المضاعف يعقد الباب باسم الحرف الأول المعقود باسمه الكتاب ويضم إليه الحرف الثاني فيقول مثلاً:

باب الهمزة والباء وما بعدها.

باب الهمرة والتاء وما بعدهما .

... إلخ ... إلخ .

- ٣ قسم كل جزء من هذين الجزأين إلى شطرين ، شطر للأسماء وشطر للأفعال
   وكان يبدأ بشطر الأسماء .
- ٤ قسم كل شطر إلى أقسام بحسب التجرد والزيادة ، فكان يبدأ بالثلاثي المجرد ثم
   المزيد فيه ثم الرباعي ثم الخماسي
- ولما كان كل قسم من هذه الأقسام يشترك في عدة أبنية راعي في المجرد الحركة في ترتيب الأوزان فكان يقدم ساكن الحشو على المتحرك وكان يبتدىء بالمفتوح الأول ثم يتبعه المضموم شم المكسور. كما راعي في ترتيب أبنية المزيد مكان الزيادة ، فقدم من الأبنية ما كانت زياداته أسبق مع مراعاة نوع الحركة أيضاً
- ٦ وأحياناً يلمح بين كلمات البناء الواحد اختلافاً في الصفة فنجده يقسم كل بناء إلى أنواع بالنظر إلى صفاته (١)

<sup>(</sup>١) انظر الأصل الخامس من نظام دديوان الأدب.

٧ - ولما كانت هناك كلمات كشيرة تشترك في الحرفين الأول والشاني ( المعنون بالسمهما الباب ) وتشترك في الوزن ، رأى أن يسرتب كلمات الوزن الواحد بحسب حرفها الأخير (١) ، فكان يقدم ما آخره أسبق في الترتيب الهجائي ، ماعدا ما كان آخره همزة فكان يؤخره إلى ما بعد آخره ياء (٢) ولذلك جاءت كلمة مثل «الربيء» بعد «الربيث» و « الربيخ » و « الربيز » و « الربيط » و « الربيط » .

وكان زيادة في الضبط حريصاً على أن يذكر قبل الكلمة باقى حروفها التى لم تدخل في اسم الباب سواء كان حرفاً واحداً أو أكثر . أى أنه كان ينص على جميع حروف الكلمة ، فحرفاها الأولان يذكرهما في اسم الباب وما بعدهما يضعه قبل الكلمة هكذا.

```
( فعيل )

د .. الأصيد .. 

ل .. الأصيل .. 

( فعلل )

طبل .. اصطبل .. ) تحت باب الهمزة والصاد وما بعدهما .

طبل .. اصطبل .. ) تحت باب الهمزة والصاد وما بعدهما .

( الفعللة )

ثر .. بحث ر .. -

ظل .. بحظل .. 

ظل .. بحظل .. 

( التفعلل )

صل .. النبحصل .. ) تحت باب الباء والحاء وما بعدهما .
```

<sup>(</sup>۱) سواء كان الحرف الأخير ثالثاً أو رابعاً. ولذلك رتب كلمات البناء فعلل في قسم الأسماء هكذا: جلعب على - جلسد - جلعد - جلعمد - جلهم .. فوجه نظره إلى حرفها الرابع ( لا الثالث ) ولذا قدم جلعب على جلسد . ولو كان ينظر إلى الحرف الثالث لعكس الترتيب ورتب كلمات البناء فعلل في قسم الأضعال هكذا: جلمح - جلهز - جلفظ .

 <sup>(</sup>٢) لعل سر ذلك أن الهمزة في السوسط أو الآخر يكثر تسهيلها فتنقلب إلى حسرف علة. ولذلك كانت جديرة أن توضع بجانب الواو والياء

٨ - الترام في الكلمات المزيدة أن يحمذف الزيادة في ذهنه ثم يضع الكلمة في
 موضعها بالنظر إلى أصولها .

## بين شمس العلوم وديوان الأدب:

فإذا أردنا أن نقارن بين نظام هذا الكتاب ونظام ديوان الأدب وجدنا أوجها للتشابه وأخرى للتخالف، سواء في المنهج أو في تناول المواد ومعالجة الألفاظ:

- اما في المنهج فوجه الشبه واضح بين المنهجين إذ أسسا على فكرة واحدة وهي اتباع طريقة الأبنية لضبط الكلمة والنص على حركاتها وترتيب الكلمات بحسب الحروف الهجائية ليكون ذلك حارساً للنقط وإن اختلف تطبيق ذلك :
- أ فنجد الفارابي يقسم الكلمات إلى ستة أقسام بحسب نوع حروفها في حين أن
   القاضى نشوان راعى فصل المضاعف فقط عن غيره ولست أفهم سر إفراد
   المضاعف وحده بباب دون غيره .
- ب ونجد الفارابي يقدم مرحلة التقسيم بحسب الأبنية على مرحلة التقسيم بحسب الحروف بينما نجد القاضى نشوان قد شطير مرحلة التقسيم بحسب الحروف إلى شطرين ، قدم أولهما ( وهو اعتبار الحرف الأول والثاني ) على مرحلة الأبنية وآخر ثانيهما (وهو اعتبار الحرف الأخير ) عن مرحلة الأبنية .
- ج كذلك نجد الفارابي في اعتباره للحروف يرتب بحسب الحرف الأخير والأول (وهو ما يعرف بنظام الباب والفصل) في حين أن القاضي نشوان يرتب بحسب الحرف الأول ثم الثاني ثم الأخير. وفيما عدا ذلك نجد الأسس مشتركة:
  - أ فالأصل الثاني في ديوان الأدب هو الأصل الثالث في شمس العلوم.
- ب والأصلان الثالث والرابع في ديوان الأدب هما الأصلان الرابع والخامس في شمس العلوم، وإن لاحظنا أن الفارابي حرص على النص عليهما في مقدمته في حين أن القاضى نشوان لم يذكرهما في المقدمة وإن التزمهما في داخل الكتاب لكن ليس بالصورة الدقيقة التي وصفها الفارابي
- جـ الأصل الخسامس في ديوان الأدب هو في جسملته الأصل السسادس في شمس العلوم وإن امتاز الفارابي في تطبيقه بالدقة والصرامة

- د الأصل السادس فى ديوان الأدب هو الأصل الأول والسابع فى شمس العلوم وإن اختلف التطبيق . وامتاز نظام القاضى نشوان بالسهوله والدقة وإحكام الضبط .
  - ه الأصل السابع في ديوان الأدب هو الأصل الثامن في شمس العلوم . هذا من حيث المنهج .
- ٢ فإذا وازنا بين المعجمين في تناولهما للمواد ومعالجتهما للألفاظ وجدنا الفرق شاسعاً بينهما ، فديوان الأدب معجم مختصر وقف عند حدود معينة فأهمل المسائل الفقهية والكلامية، ونحى الأشياء الغريبة عن علم اللغة وحد من الأبحاث النحوية والبلاغية ، أى أنه وقف عند حدود المعجم ولم يتعد اختصاصه ، في حين أن شمس العلوم لم يقف عند حدود ولم يتقيد بقيود ، فكان يحشد تحت المادة كل ما يمكن حشده من ألوان العلوم والمعارف .

وهذا واضح من الاسم الذى اختاره له وهو «شمس العلوم» ولذلك جاء حجم شمس العلوم ضخما بالنسبة لحجم ديوان الأدب مع نص القاضى نشوان فى مقدمته على أنه بلغ في هذا التصنيف من الإيجاز والاختصار جهده وأتى بأقصى الغياية عما عنده (۱). ولكن ماذا يغنى الاختصار والكتاب ملىء بأخبار الملوك ومعرفة منافع الأشجار وطبائع الأحجار، وبالحديث فى علوم القرآن والقراءات والتفسير والأنساب والأخبار والحساب والفقه والنجوم وتأويل الرؤى والنحو والصرف والعروض ومصطلح الحديث والفرق الإسلامية (۲). ولكننا إذا نحينا هذا النوع من البحوث وجدنا المادة اللغوية الخالصة تتحد أو تكاد.

والخلاصة: أن القاضى نشوان متأثر بالفارابى فى منهجه، وأما ما خالفه فيه فأشياء يسيرة لا يظهر فيها عنصر الابتكار أو التفوق وإن خطت بالمعجم العربى خطوة إلى الأمام.

<sup>(</sup>١) المقدمة ١ / ك.

<sup>(</sup>٢) المقدمة ١/ و وما بعدها وقد تكلم المؤلف في أكثر من صفحتين منها عن علم النجُّوم وأهميته ومنزلته

كذلك نجد المادة اللغوية الخالصة مشتركة بينهما أو متشابهة وإنما ضحم من حجم شمس العلوم تلك الأشتات من العلوم والمعارف التي حشدت فيه حتى وصفه بعض الباحثين بأنه «دائرة معارف على ترتيب المعاجم » (١). وقال فيه آخر «وليست قيمته فيما يحويه من المعارف الأخرى» (٢).

ولم يستطع القاضى نشوان بإغفاله الإشارة إلى « ديوان الأدب » أن يقطع هذه الصلة بينهما أو يمحو معالمها . وقد فطن إليها من قديم صاحب « إنباه الرواة » وإن كان لم يوفق حينما اعتبر « شمس العلوم » شرحاً « لديوان الأدب » (٣)

<sup>(</sup>١) الأعلام للزركلي .

<sup>(</sup>٢) المعجم العربي ١/ ١٨٣ .

<sup>(</sup>٣) إنباه الرواة ١/ ٥٣ .

## ٢ - مقدمة الأدب للزمخشري

من الكتب التي سارت على نـظام الأبنية « مقدمـة الأدب » للزمخشـرى المتوفى سنة هـ. وقد قسمه إلى خمسه أقسام .

القسم الأول: في الأسماء.

القسم الثاني: في الأفعال.

القسم الثالث: في الحروف.

القسم الرابع: في تصريف الأسماء.

القسم الخامس: في تصريف الأفعال.

ولا يوجد منه بدار الكتب نسخة واحدة كاملة، وإنما توجد عدة نسخ يكمل بعضها بعضا وهي:

١ \_ نسخة رقم ١٠٠ لغة تشتمل على قسمى الأسماء والأفعال.

٢ نسخة رقم ٦٣٦ لغة وتشتمل كذلك على قسمى الأسماء والأفعال.

٣ نسخة رقم ٢٧٢ لغة تنقص قسم الأسماء فقط، وتشتمل على الأقسام الأربعة الأخرى، وكتب عليها خطأ «كتاب الأفعال».

## و صفه

#### المقدمة:

يبدأ الكتاب بمقدمة صغيرة شغلت من المخطوطة نحو صفحتين، وليس فيها ما يستدعى الوقوف عنده، فهى خطبة افتتح بها كتابه، ولم يتعرض فيها لمنهج الكتاب أو ترتيبه. وكل ماقاله فى ذلك «وهو على خمسة أقسام: القسم الأول فى الأسماء والثانى فى الأفعال والشالث فى الحروف والرابع فى تصريف الأسماء والخامس فى تصريف الأفعال».

#### (نظامه)

أما فى قسم الأسماء فلم يتبع نظام الأبنية ولا أى نظام آخر، وإنما سلك سبيل المعاجم المرتبة بحسب الموضوعات فقسمه الى أبواب، جمع تحت كل باب متها الكلمات التي تدور حول موضوع واحد، وبدأه بباب جمع فيه الألفاظ الدالة على الأزمنة ثم بباب

يتعلق بالسموات وصفاتها وما فيها، ثم باب في الأرض وصفاتها وما فيها من معادن وأحجار.. ثم...

ولم يكن له منهج معين في ذكر الكلمات، بل كان يوردها اعتباطا دون ضابط أو نظام ولهذا جاءت الكلمات في الباب الأول على هذا النحو:

وقت \_ حين \_ أجل \_ أوان \_ إبان \_ دهر \_ حقب...

ولهذا نحن نستبعد هذا القسم من دائرة بحثنا.

أما قسم الأفعال فقد اتبع فيه نظام الأبنية، ويتلخص منهجه فيما يأتي:

١ \_ قسم الأفعال إلى ثلاثة أقسام هي:

أ ـ الثلاثي المجرد.

ب\_ الثلاثي المزيد

جــ الرباعي

وألحق بها قسما رابعا جمع فيه (من غير نظام) الأفعال غير المتصرفة.

٢ \_ قسم كل قسم من الأقسام الثلاثة الأولى المي أبواب:

ا ـ فقسم الشلائي المجرد بحسب ماضيه مع مضارعه إلى ستة أبواب وألحق بها بابا سابعا للمبنى للمجهول وهو باب فعل يُفْعَل.

ب ـ أما الثلاثي المزيد فقد قسمه إلى أحد عشر بابا.

جــ وأما الرباعي فقد قسمه إلى خمسة أبواب.

٣ قسم كل باب من هذه الأبواب إلى أقسام من حيث الصحة والاعتلال. وهذه الأقسام هي:

ا ـ الصحيح (ويشمل المهموز)

ب ـ المضاعف.

ج\_ المعتقل الفاء.

د المعتل العين.

هــ المعتل اللام.

و ـ المعتل الفاء واللام.

ز ـ المعتل العين واللام.

وأحيانا يضيف أقساما أخرى، كأن يفرد للمضاعف المعتل الفاء قسما، أو يفصل بين المعتقل بالواو والمعتل بالياء.

٤ ـ رتب الكلمات تحت كل قسم من هذه الأقسام ترتيبا هجائيا كترتيب الصحاح
 وديوان الأدب.

أما في تناوله للمواد ومعالجته لألفاظها، فقد كان يميل إلى الاختصار الشديد، وكأن كل همه يتوجه الى إثبات اللفظ وذكر تصاريفه، ولذلك خلت مواده من الشواهد تماما، ومن التفسيرات إلا نادرا، وذلك كقوله «ضرب مثلا، وضرب في الأرض، وضرب في الماء، وضرب على أذنه، وضربه بكذا ضربا، وهي مضربة السيف والمضارب، وضرب المفحل الناقة ضربا، وضرب الجرح ضربانا».

ولهذا نرى من الإجحاف بديوان الأدب أو أى معجم آخر من معاجم الأبنية أن نقارنه بهذا الكتاب من حيث المادة اللغوية.

فإذا أردنا ان نقارن بين «ديوان الأدب» و «مقدمة الأدب» في النظام وجدنا بينهما تفاوتا كبيرا وفروقا جوهرية تتلخص فيما يأتي:

1- الخطوة الثالثة عند الزمخشرى تقابل الخطوة الأولى عند الفارابي مع وجود خلاف في التطبيق، فقد ضم الزمخشرى المهموز للسالم، وأفرد له الفارابي قسما خاصا.

٢\_ الخطوة الثانية في كتاب الفارابي هي الخطوة الأساسية في كتاب الزمخشري.

٣\_ الخطوة الثالثة في كتاب الفارابي تقابل الخطوتين الأولى والثانية في كتاب الزمخشري.

٤ \_ الخطوة السادسة من كتاب الفارابي تقابل الخطوة الرابعة في كتاب الزَّمْخشري.

٥ ِ الأصل الثامن في ديوان الأدب غير موجود عند الزمخشري.

٦ ـ كان الفارابي يفرد أقساما خاصة لما جاءت منه الصفة على أفعل فعلاء ولم يفعل
 الزمخشري ذلك.

٧ مناك خلاف في ترتيب الأبواب كما يتبين من هذه المقارنة:

الثلاثي:

١ ـ فعَلَ يفعُل.

٢\_ فعَلِ يفعل.

٣ ـ فعكل يفعكل.

٤ ـ فعل يفعل.

٥ ـ فعل يفعل.

٦ ـ فعل يفعل.

مزيدَ الْثلاثي.

١ ـ أفعـــل.

۲\_ فعّل.

٣ـ فاعل.

٤ ـ افتعل.

**ه ـ** انفعل.

٦ ــ استفعل.

٧ ـ تفعل.

٨ـ تفاعل.

٩ \_ افعلّ.

١٠ \_ افعالٌ.

١١ ـ (وضعه في الرباعي)

الرباعي والملحق به:

١\_ فعلل واللحق به.

٢ ـ تفعلل والملحق به.

٣ـ افعنلل والملحق به.

٤\_ افعوعل.

٥\_ افعوّل.

٦.. افعللّ.

۱\_ فعل يفعل. ۲\_ فعل يفعل. ۳\_ فعل يفعل.

٤\_ فعُل يفعُل.

٥ ـ فعل يفعك.

٦ ـ فعُلُ يفعُلُ.

١\_ أفعل.

۲\_ فعّل.

٣\_فاعل.

٤ \_ افتعل.

-٥ ـ انفعل.

٦ \_ افعل .

٧ \_ افعالً

٨ ـ تفعل

٩\_ تفاعل.

١٠ ـ استفعل.

١١\_افعوعل

١\_ فعلل والملحق به.

٢ ـ تفعلل والملحق به.

٣\_تمفعل.

٤ ـ افعنلل والملحق به.

٥ ـ افعنلل والملحق به.

يضاف إلى هذا وجود قسم للأفعال «غير المتصرفة» في «مقدمة الأدب» دون «ديوان الأدب».

ومن هذا الجدول نستخلص ما يأتي:

١ ـ أن الزمخشري لم يكن يخضع ترتيب الأبواب لنظام في ذهنه، وإنما كان يضعها هكذا اعتباطا حيثما اتفق، بخلاف الفارابي فكان يقدم بعض الأبواب على بعض طبقا للنظام الدقيق الذي شرحه في مقدمة معجمه سواء في ذلك أبواب المجرد أو المزيد.

٢ ـ زاد الزمخشري قسما للأفعال الجامدة.

٣ زاد الزمخشري قسما للأفعال المبنية للمجهول.

٤ ـ اعتبر الزمخشري بناء «افعوعل» من مزيد الثلاثي واعتبره الفارابي رباعيا.

٥ ـ ذكر الزمخشرى بناء «تمفعل» ولم يذكره الفارابي.

٦ \_ أهمل الزمخشري بناء «افعول»

٧ ـ اعتسر الزمخشري كلمات مثل «قوقاً» و «جورب» و «قونس» من الرباعي المعتل العين بالواو فوزنها على هذا «فعلل»، واعتبرها الفارابي من الملحق بالرباعي فوزنها «فوعل».

ومن هنا نستبعد أن يكون الزمخشري قد تأثر به «ديوان الأدب» أو نظر إليه وهو يؤلف كتابه، وخاصة إذا نظرنا ـ بجانب ذلك ـ إلى الفوضى التي اتسم بها قسم الأسماء، وإلا لعمل على أن يتخلص من هذه الفوضي ويضيف إلى نظام الفارابي مايتقدم بمعاجم الأبنية إلى الأمام، لا مايرتد بها إلى الوراء.

ولهذا فنحن لانوافس الدكتور حسين نصار في قوله: «إن الزمخشري تأثر في كتابه خطى الفارابي في ديوانه ووضع كتابه على مثاله»(١). وقوله: «إن الزمخشري في قسم الأفعال سار على نهج الفارابي مع بعض خلاف ضئيل(٢)» فالخلاف جموهري والشقة واسعة والبون بين المعجمين شاسع.

<sup>(</sup>۱) المعجم العربي 1/ ۱۸۱ (۲) المرجع 1/ ۱۸۲

أما القسم الخاص بالحرف فلا نجد له نظيرا في ديوان الأدب، وهو مما يؤخذ على الفارابي. ومع هذا فليس لقسم الحروف في «مقدمة الأدب» أهمية كبيرة، فهو قسم قصير جدا لم يعالج فيه الزمخشرى الحروف معالجة اللغوى، وإنما عالجها معالجة النحوى الذي يبحث عن الأثر الإعرابي ولذلك كانت أقسامه:

فصل في الحروف التي تجر الأسماء.

فصل في الحروف التي تنصب الأسماء.

فصل في الحروف التي تنصب الاسم وترفع الخبر.

وغير ذلك.

فهو عمل ناقص وجهد قليل.

وأما القسم الرابع الخاص بتصريف الأسماء، والقسم الخامس الخاص بتصريف الأفعال فيتناولان موضوعات تمس النحو والصرف كالإعراب والبناء، والتعريف والتنكير، والإفراد والتثنية والجمع، والتصغير، والنسب...

ولهذا لن نتعرض لهما لأنهما بعيدان عن موضوعنا.

## ٣. ديوان لغات الترك

لم يقف تأثير ديوان الأدب على معاجم اللغة العربية، بل تعداها إلى غيرها من اللغات، فنجد معجماً في اللغة التركية يؤلف باسم «ديوان لغات الترك» يحتذى نظام الفارابي احتذاء يكاد يكون كاملا.

ومؤلفه هو محمود بن الحسين بن محمد الكاشغرى من أهل كاشغر على حدود الصين، وقد توفى سنة ٤٦٦ هـ(١).

والكتاب معجم يشرح الألفاظ التركية بعبارة عربية، وأحيانا يأتي بمقابل الاستعمال التركي من الاستعمال العربي.

ووجه الشبه واضح تمام الوضوح بين هذا الكتاب وديوان الأدب في الترتيب، وإن لم يشر المؤلف إلى ذلك ولم يذكر اسم الفارابي. وليس بينهما من الاختلاف إلا اختلاف تقتضيه طبيعة كل من اللغتين. ويمكنك أن تلمس التأثر واضحا منذ النظرة الأولى حينما تقرأ في مقدمة الكتاب، وهناك ألفاظ بعينها وردت في المقدمتين والمنهج في الترتيب هو المنهج لا يختلفان إلا في أشياء يسيرة فرضها الاختلاف بين اللغتين وحتمتها طبيعة كل منهما.

وإليكم الآن موازنة بين الكتابين ليتضح مدى مابينهما من تشابه بل تماثل: المقدمة

## ديوان لغات الترك

ديوان الأدب

١- بدأها كـذلك، وإن اختلفت الألفاظ
 عن ألفاظ الفارابي.

٢- ألف كسابه برسم الحسضرة المقدمة
 النبوية سيدنا ومولانا أبى القاسم
 عبدالله بن محمد المقتدى بأمر الله

١- بدأها بحممد الله والصلاة على
 رسوله وآله أجمعين.

٢- ألف كتابه للشيخ أبى الحسن أحمد
 ابن منصور ولأولاده ولجماعة
 المسلمين.

<sup>(</sup>١) الأعلام للزركلي.

٣ قال الفارابي: رتبت كل كلمة فجعلتها أولى بموضعها مما يقدمها أو يعقبها ليجدها المرتاد لها في بقعة بعينها رابضة من غير نص مطية أو إدآب نفس.

٤ ـ قال الفارابي: جعلته ستة كتب.

- قال الفارابي: جعلت كل كتاب من هذه الكتب شطرين أسماء وأفعالا وقدمت الأسماء في أمثلتها وأبوابها على الأفعال ثم تلوتها بالأفعال مبوبة على مراتبها ومدارجها مقدما الأحق فالأحق منها.

٦ ـ نبتدىء بالأسماء التى فى أواخرها الباء
 ثم نتجاوزها إلى مابعدها حتى نأتى على
 حروف المعجمة.

٧ ـ لم نذهب في ذلك منذهب الخليل بن
 أحمد ولم نرتب ترتيبه ميلا إلى الأشهر
 لقرب متناوله وسهولة مأخذه على
 الخاصة والعامة.

۸ ـ نص الفارابی علی أنه ذكیر فی كتابه ماورد فی قرآن أو سنة أو حدیث أو شعر أو رجيز أو حكمة أو سنجع أو مثل أو نادرة.

٣\_وقال الكاشغرى: أنخت كل كلمة
 فى محلها وأنهضتها من عدوائها
 ليصادفها فى مبركها طالبها
 ويرصدها فى مسلكها راغبها.

٤ ـ وقال الكاشغرى: حصرت هذه اللغة بأسرها في ثمانية كتب.

وقال الكاشغرى: جعلت كل
 كتاب من هذه الكتب شريحين،
 أسماء وأفعالا وقدمت الأسماء
 على الأفعال ثم قفوتها بالأفعال
 مبوبة على مراتبها الأولى فالأولى.

٦ ـ وضعته مرتبا على حروف المعجم.

٧ ـ ولقد تخالج في صدرى أن أبنى الكتاب كما بنى الخليل كتاب العين وأذكر المستعمل والمهمل، فكانت تلك الطريقة أوعب إلا أن هذا البناء أصوب لما أن مأخذه أقرب. فملت إلى هذا الترتيب طلبا للتخفيف وتقصيرا للتأليف

٨ نص الكاشىغىرى على أنه وشح
 كتابه بحكمة أو سلجع أو مثل أو
 شعر أو رجز أو نثر

 ٩- قال الفارابي «مشتملا على تأليف لم أسبق إليه وسابقا بتصنيف لم أزاحم عليه».

١٠ - أبنت عن مسواضع العلل بعلل شرحتها وأوضحتها.

١١ استشهدت بالأشعار الصحيحة
 المأثورة عن العلماء.

۱۲ ـ قال الفارابي. «والمثل ما ترضاه الخاصة والعامة. واستدروا به الممتنع من الدر، وتفرجوا به عن الكرب المكرثة وهي من أبلغ الحكمة.

١٣ تحدث الفارابي عن مستهى الأبنية في اللغة العربية فذكر أنها في الأسماء الخماسي وفي الأفعال الرباعي.

١٤ - تحدث الفارابي عن أحرف الزيادة
 في الأسماء والأفعال في اللغة العربية.

١٥ ـ قال الفارابي: نبتدى بالمفتوح الأول
 لأن الفتحة أخف الحركات ثم نتبعه المضموم ثم المكسور ونقدم ساكن
 الحشو على المتحرك لأن السكون أخف من الحركة.

١٦ ـ قال الفارابي «القول في تقديم بعض
 الأمثلة على بعض: أولها الثلاثي

٩ وقال الكاشغرى: «برزت بتصنيف لم أسبق إليه وتأليف لم يوقف عليه».

١٠ أدرجت الأصـــول بعلل أوضحتها وأقيسة فيها اقترحتها

 ١١ نثرت فيها شواهد من أشعارهم التى تفوهوا بها فى إيذانهم بالأمور وأشعارهم.

١٢ وقال الكاشغرى: «وكذلك الأمثال التي ضربوها على مدارج
 الحكمة في الكربة والنعمة».

۱۳ ـ تحدث الكاشغرى عن منتهى الأبنية في اللغة التركية فذكر أنه السداسي، والسباعي في الأسماء قليل. ولا يجاوز السباعي.

١٤ تحدث الكاشيغيرى عن أحيرف الزيادة في الأسيماء والأفعال في اللغة التركية.

١٥ ـ وقال الكاشغرى: نقدم ساكن
 الحشو على المتحرك ثم المحرك
 الحشو في أوجه حركاتها.

۱٦ وقال الكاشغرى: نبتدىء بالثنائى
 ثم بالثلاثى ثم بالرباعى ثم

المجرد ثم مالحقت الزيادة في أوله وهي المجرد ثم مالحقت الزيادة في أوله وهي الهمزة والميم ثم الحقت الزيادة بين العين منه واللام ثم مالحقت الزيادة بعد اللام ثم الرباعي ثم الحماسي

1۷ ـ قسال الفساراي: «المقسول في تقسليم الحروف بعضها على بعض: «نبستدئ بالأسسمساء التي في أواخسرها البساء ثم نتجاوزها إلى مابعدها حتى تأتى على حروف المعجمة كلها سوى حروف المعجمة كلها سوى حروف اللعجمة

١٨ - إذا فرغنا من الحرف ابتدأنا مابعده بغير
 حسرف نسق ليكون ذلك دلسلاعلي
 مستأنف مابعده.

 ١٩ ـ ذكر الفارابي الصفات التي لاتدخل في الذكر وعد أتواعها وكذلك فعل بالنسبة للمصادر.

۲۰ ـ قال الفارابي «قول آخر فيما ذكر في الكتاب ولم يذكر وغير ذلك بما لاغنى لنا عن الإنابة عنه» كل ماكان من أسماء البلدان والأودية والجسبال والمفاوز وما أشبه ذلك فذكرناه فيسرنا عنه بأنه اسم موضع لأنه اسم علم يأتي على ما لايأتي عليه الخاص من الأسماء إلا أن يجيء أمر مشهور فنضطر إلى التصريح به.

بالخماسى ثم بالسداسى ثم مالحقته الزيادة فى أوله وهى الهسمزة وما يوافقها ثم مالحقته الزيادة بين الفاء والعين فى أوجه حركاتها ثم مالحقته الزيادة بعد اللام.

۱۷ - وقبال الكاشيغرى: «القول فى تقديم الحروف بعضها على بعض نتبدىء بالأسماء التى فى أعجازها الباء شم نمر إلى مبابعدها حتى نستوفي حروف المعجم كلها اقتداء بأئمة الأدب وتشبيها فى البناء بلغات العرب.

١٨ ـ ولم نورد في أثناء اللغات واو
 النسق لأنه لامدخل له في هذه
 اللغة فافهم.

١٩ ـ وكذلك فعل الكاشغرى بالنسبة
 للغة التركية

٢- وقال الكاشغرى: «قول آخر لما ذكر في الكتاب أو لم يذكر» ماكان من أسماء الجبال والمهامه والأودية والمياه والغدران ذكرت التي في بلاد الإسلام، وما كان دخيلا في هذه اللغة لم يذكر... وما كان من أسماء الرجال والنساء كذلك.

#### لنظام:

وكما تأثر الكاشغرى بالفارابى فى مقدمته وتابعه فى عناصرها وفى الموضوعات التى تناولها تأثر به واحتذاه فى نظام الكتاب احتذاء يكاد يكون كاملا. وما بينهما من خلاف فى الترتيب خلاف تاف لا يعد ابتكارا أو تجديدا، ومنه ما أملته طبيعة الاختلاف بين اللغتين، وحتمه التغاير بينهما.

وإليكم موازنة بين النظامين لنرى مقدار التشابه بينهما:

#### ديوان لغات الترك

## ديوان الأدب

١- قسم الكاشغرى كتابه إلى ثمانية
 أقسام هى الستة السابقة + كتاب الغنة،
 وكتاب الجسمع بين الساكنين.

۱- قسم الفارابی کتابه إلى ستة أقسام
 هی السالم والمضاعف والمثال وذوات
 الثلاثة وذوات الأربعة والمهموز

ومن هنا يظهر أن الكاشغرى لم يكتف بأخذ التقسيم عن الفارابى بل أخذ عنه كذلك مصطلحات الأقسام فاستعمل أيضا اصطلاحات: السالم والمضاعف والمثال وذوات الثلاثة وذوات الأربعة والمهموز. وقد اعترف الكاشغرى بذلك فقال: «واستعرت ألقاب هذه الكتب والأبواب من العربية اصطلاحا لمعرفة الناس بها(١)».

وكل مابينهما من خلاف هو:

١\_ أن الكاشغرى بدأ بكتاب المهموز وقدمه على سائر الأبواب تيمنا بكتاب الله تعالى (٢).

ب أنه زاد كتابين هما كتاب الغنة وكتاب الجمع بين الساكنين.

وليس هذا في الحقيقة خلافا في المنهج وإنما هو خلاف في التطبيق فرض الثاني منهما طبيعة اللغة التركية.

<sup>(</sup>١) ص ٥، وقد أشبار بروكلمان إلى هذا التشابه الكبير بين الكتابين فقال: «كان ديوان الأدب مشالا للكتاب الذي ألفه الكاشغرى وأسماه ديوان لغات الترك (١.195 S. )

<sup>(</sup>۲) ص ٤.

٢ - جعل الفارابي كل كتاب من هذه
 الكتب شطرين أسماء وأفعالا وقدم
 الأسماء.

٣ قسم الفارابى كل شطر من الأسماء والأفعال إلى أقسام بحسب التجرد والزيادة (وقد سبق تفصيل ذلك).

٤ ـ وضع الفارابی قاعدة لتقدیم بعض الأبنیة علی بعض بحسب نوع حرکتها.

ولما كانت هناك كلمات كشيرة تشترك في الوزن الواحد رأى الفارابي أن يرتب الأوزان، بحسب حرفها الأخير مع أولها ووسطها.

٦ - كان الفارابى فى كثير من الأبواب ولاسيما فى شطر الأفعال يذيل الباب بتعقيب يتحدث فيه عن أحكام عامة.
 تتعلق بالباب.

٢ ــ وكذلك فعل الكاشغري.

٣ ـ وكذلك فعل الكاشغري.

٤ - وكذلك فعل الكاشيغرى (انظر المقدمة).

٥ ـ وكذلك فعل الكاشغري.

7 ـ وكذلك فعل الكاشغرى، فقد أتبع باب الثنائى من كتاب الأفعال ـ قسم السالم، بتليل عن «العلل والتصاريف وبيان الصفات ومجارى الأقيسة» تحدث فيه عن التصاريف المختلفة للأفعال والمصادر والصفات وسائر المشتقات كأسماء الرمان والمكان والآلة . وكذلك أتبع أبواب ألشلائى والرباعي والخسماسي

وكذلك تأثر الكاشغرى بالفارابي في القواعد والأسس التي ذكرها في مقدمته وطبقها في كتابه وقد سبق تفصيل ذلك في مقارنتنا بين مقدمتي الكتابين

# الفصل الثالث **كتب المجاميع اللغوية**

سارت هذه الكتب في نفس الاتجاه السابق لعصر الفارابي، مع شيء من البسط والتوسع والاهتمام بالتفصيلات، ومن هذه المؤلفات:

## ١ ـ المخصص لابن سيده

أفرد ابن سيده في هذا الكتاب أبوابا كثيرة للحديث عن أبنية الأفعال والمصادر والأسماء، وتوسع في ذلك حتى شغل مايقرب من أربعمائة وخمسين صفحة متالية، بالإضافة إلى ماجاء متفرقا في أماكن كثيرة.

وقد بدأ بأبنية الأفعال والمصادر، وما يتعلق بالفعل من أبنية الفاعلين والمفعولين، وغير ذلك من أسماء الأزمنة والأمكنة(١).

وبدأ من الأبنية بالفعل الثلاثي المجرد ففصل أوزانه بالنسبة لمضارعه، وذكر مايتعدي منه وما لايتعدى، ثم شرع في بيان مصادره. وكانت طريقته أن يذكر الباب من الأفعال، ثم يذكر ما جاء منه من مصادر، فإذا كان المصدر غالبا لم يستقص أمثلته، وإنما «يتقصى ماسواه لخروجه من باب الغالب، وحصوله في حيز النادر(٢)».

ولم يكن يرتب المصادر أى ترتيب، لأنه لم يقصد تأليف معجم، وإنما أراد وضع «قوانين من المصادر والأفعال»(٣). ثم عاد فنقل ماكتبه سيبويه فى المصادر والأفعال، وحلله عقدا عقدا (على حد تعبيره)(٤)، مستعينا بما كتبه أبو على الفارسي، وأبو سعيد السيرافي، والمبرد، والزجاج، وابن السكيت وأضرابهم فى هذا الشأن. واستطرد من ذلك إلى موضوعات كثيرة أهمها حديثه عن معانى صيغ الزوائد، ثم «عن مصادر مالحقته الزوائد من الفعل من بنات الثلاثة»(٥)، ثم «مصادر بنات الأربعة»(٦)، وتخلل ذلك وتلاه حديث عن بناء اسم المرة، والهيئة والزمان، والمكان، والآلة، والمصدر الميمى...

<sup>177/18(1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) ۱۲۷/۱۶ (۶) السابق والصفحة

<sup>141/18(4)</sup> 

<sup>(</sup>٦) ١٩٠/١٤ وما بعدها.

والبحث في هذا الجزء من المخصص يتسم بطابع التقنين، ومحاولة التقعيد، وتجميع الجزئيات، فهو بحث نحوى صرفي أكثر منه لغوى.

وقد اختص ابن سيده صيغتى «فعل وأفعل» بجزء كبير من بحثه، وأفرد لهما أبوابا عدة، فباب لـ «فعلت وأفعلت» (۱)، وثان لـ «فعلت وأفعلت باتفاق المعنى» (۱)، وثالث لـ «فعلت وأفعلت وأفعلت دون فعلت» (٤)، وخامس لـ «فعلت وأفعلت باختلاف المعنى» (٥) ، وسادس لـ «فعل الشيءُ وفعلته أنا» (١).

ولم يكن \_ كغيره من أصحاب المجاميع اللغوية \_ يرتب الأبواب أى نوع من الترتيب، بل كان يسوق الألفاظ تحتها كيفما اتفق. ولم يشلذ إلا في باب «أفعلت دون فعلت» (٧)، فقد حاول أن يرتب أفعاله بحسب أوائلها على الترتيب الهجائى المعروف.

وحينما فرغ من الحديث عن الأفعال والمصادر عقد أبوابا لأمثلة الأسماء، ملأ معظمها بأمثلة جاءت بلغتين فأكثر على نحو مافعل ابن السكيت في "إصلاح المنطق" وهو في هذه الأبواب متأثر بابن السكيت وناقل عنه، ويشترك معه في العناوين وفي المادة اللغوية كذلك (^).

وقد خص بالذكر أبنية المقصور والممدود، فذكر للأول ثمانين بناء، وللثانى خمسين بناء، وبعض ماذكره لم يذكره سيبويه ضمن الأبنية (٩). ووضع معايير يعرف بها المقصور والممدود (١٠)، وتحدث عن كيفية تثنيتهما (١١)، وغير ذلك. ثم عاد إلى بعض أبنية المقصور فأفرد لكل بناء منها عنوانا مستقلا كان يسوق تحته الألفاظ دون ترتيب (١٢). ولم أفهم السر في إفراد بعض أبنيته بالحديث دون بعض. ثم خص بالذكر أبنية من المقصور جاءت اسما في بعض الكلام وصفة في بعضه (١٣). ثم عاد إلى بعض أبنية الممدود فأفرد لكل بناء منها عنوانا مستقلا كان يسوق تحته الألفاظ دون ترتيب (١٤)، وخص باهتمامه لكل بناء منها عنوانا مستقلا كان يسوق تحته الألفاظ دون ترتيب (١٤)، وخص باهتمامه

| 9       | Y08/18(                                       | r). '        | o£/\£(Y)          | 1 July 1   | YYV/\£(\)          |
|---------|-----------------------------------------------|--------------|-------------------|------------|--------------------|
|         | 01/10                                         | (F)          | Y/10(0)           |            | Y00/12(2)          |
|         |                                               |              |                   |            | 100/18 (V)         |
| \ £ _ \ | ز المنطق، بما جاء في المخصص ١٥/٤ <sup>٧</sup> | حاء في إصلاح | ، ۱۷٤، وقارن ما   | ىربى ۱/۳/۱ | (٨) انظر المعجم ال |
|         | 117_111/10(11)                                | -            | 1 · · / 10 (1 · ) |            | 97/10(9)           |
|         | (۱۲) ۲۰/۱٦ وما بعدها                          | بعدها        | (۱۳) ۲/۱۲ وما     | 711        | _10//10(11)        |

بناء "فعلاء" أنم انتقل إلى الحديث عن المدكر والمؤنت. وأفرد لأبنية الصفات لكل سهما حديثا مستقلاً وبدأ بأبنية صفات المؤنث الله المؤنث أنه أبنية صفات المذكر "" ووصع تحت كل بناء ماسمع منه من ألفاظ دون بظام

وإفراده الصفات بأبنية مستقلة لم يبتدعه، فقد سبقه إليه سيبويه والزبيدى وغيرهما. فكانوا عند حديثهم عن الأبنية ينبهون إلى ماجاء منها خاصا بالأسماء، أو خاصا بالصفات، أو مشتركا بينهما.

كذلك إفراده أبنية المقصور والممدود ببحث خاص قد سبق فيه بابن ولاد وأبي على القالى، وإن لم يتبع أولهما في تأليفه نظام الأبنية.

# ٧- المزهر للسيوطي

كذلك أفرد السيوطى فى كتابه «المزهر فى علوم اللغة وأنواعها» أبوابا للأبنية وبدآ بأبنية الأسماء وحصرها»، واستهله بما قاله ابن القطاع فى مقدمة كتابه عن الأبنية (وسنفصل الحديث عنه فى الفصل التالى).

وبدأ من الأبنية بمضعف الثلاثي المجرد، وذكر له ثمانية أبنية، ومثل لكل بناء. ثم انتقل إلى أبنية الشلاثي المجرد غير المضعف فذكر له عشرة أبنية. ثم انتقل إلى أبنية المزيد من الثلاثي المضاعف وقسمه قسمين:

الماتكرر فيه حرف واحد نحو سوسن.

ب ـ ماتكرر فيه حرفان نحو قمقم.

وذكر أبنية كل قسم مع التمثيل. ثم انتقل إلى أبنية المزيد من الثلاثي غير المضعف فذكر أبنيته، وبعد ذلك انتقل إلى الرباعي المجرد والمزيد فذكر أبنيتهما، ثم ذكر أبنية الملحق بالرباعي، والملحق بالخماسي مع التمثيل.

وبعد أن فرغ من أبنية الأسماء تحدث عن أبنية الأفعال، وبدأ بالثلاثي المجرد، ثم مريده سواء كانت الزيادة للإلحاق أو لغيره، ثم الرباعي المجرد ومزيده.

74-44/17(1)

(٤) المزهر ٢ ٤

1V+\_17+/17(Y)

17 - 17 (4)

وكانت الظاهرة الملاحظة عليه اهتمامه بحصر الأبنية وعدها مع التمثيل ـ فقط ـ لكل بناء منها. ،ولم يكن من همه حصر الكلمات الواردة تحت كل بناء، ولذلك لم يشغل كل ماسبق أكثر من أربعين صفحة.

ثم عقد فصلا للأبنية النادرة، سواء كانت الندرة في نوع الحروف مثل: بَبّه، وحرْح، وأجأ، وقرقف، وبَبْر، ودَدَن (١)، أو في نفس الصيغة مثل: فُعلَل، فَعَوْلي، فعُويَل (٢). وَذكر بعض الألفاظ الماتة، والأبنية الممتنعة في اللغة العربية (٣)، والأبنية النادرة أو القليلة (٤).

وحين بدأ يتحدث عن الأبنية النادرة اتجه إلى حصر الأمثلة، وحصر ألفاظ كل مثال، نقلا عن العلماء النذين سبقوه. ولم يكن بحاجة إلى أن يرتب ألفاظ كل بناء أى نوع من الترتيب، لأنها ألفاظ معدودة لايشق على القارئ قراءتها جميعها. وكان في هذه الفصول كثير النقل عن «الفارابي» بشكل لأفت للنظر.



وهكذا نرى أن كتب المجاميع اللغوية كان همها تصنيف المادة اللغوية وتبويبها، وإفراد كل مجمعوعة منها بعنوان. ولكنها لم تراع تنظيم المادة اللغوية داخل الأبواب، بل كانت تسوقها اعتباطا دون ضابط أو نظام.

# الفصل الرابع جمسود النحويين

سارت جهود النصويين في نفس الاتجاهين اللذين سارت فيهما قبل الفار ابي وهما أولا: تخصيص فصول في كتب التحو للحديث عن الأبنية، كما فعل الزمخشري في «المفصل» والسيوطي في «همع الهوامع» وغيرهما.

ويمتاز بحث الرسخشري بالإيجاز الشيديد والتركيش، وترك التفصيلات على طريقة أصحاب المتون(١)

أما السيوطى فكان حريصا كل الحرص على الجسمع والاستقصاء، وذكر الأبنية المجمع عليها والمختلف فيها، والنص على الأبنية التي استدركها العلماء على سيبويه.

وكانت طريقته أن يأتى في كل نوع من الأبنية ويذكر عدد أبنيته بمقتضى القسمة العقلية، ثم يذكر عندد الأبنية المسموعة باتفاق، ثم يذكر الأبنية التي أضافها بعضهم، والأبنية التي انفرد بها بعض العلماء(٢).

وفيما عدا ذلك لا نجد شيئاً يستحق الذكر "

ثانياً: أما الاتجاه الآخر وهو إفراد الأبنية بمؤلف مستقل يعمل على حصرها والتمثيل لها، فقد ألف فيه ابن القطاع (ت ١٥هه)، والقاسم بن الحسين بن محمد الخوارزمي (ولد سنة ٥٥٥هـ)(٣)، وألف ابن مالك في أبنية الأفعال فقط.

ولم يصُلنا كِتَابُ الْحُوارِزُمَي، ووصِلنا كتابا ابن القطاع وابن مالك: ﴿

<sup>(</sup>١) انظر المفصل بشرح ابن يعيش ٦/٣٤ وما بعدها، ٦/ ١١٢ وما يعدها، ١/٧ - ١٦٢

<sup>(</sup>۲) انظر همع الهوامع ۱۵۸/۲ وما بعدها ﴿ ` ۱۵۸ وما بعدها ﴿ ` ` (۳)

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء ٢٥٢/١٦ [

## ١ \_ الأبنية لابن القطاع

هو خير ما يمثل هذا النوع من المؤلفات، فهو جمامع لأبنية الأسماء والأفعال والمصادر، ولذلك كتب في صدره: «كتاب أبنية الأسماء الثنائية المجردة والمزيدة، والثلاثية المجردة والمزيدة، والمراعية المجردة والمزيدة، والمسادر الثلاثية، والرباعية، والمزيدة، على غاية الاستيفاء والنظام، ونهاية الاستقصاء والتمام»

وهذا حق. فالكتاب يمتاز بالاستقصاء والتحرى والتمبع، حتى وصل إلى عدد من الأبنية لم يصل إليه أحد قبله. وندع ابن القطاع نفسه يصف لنا عمله، وذلك في قوله: «أما بعد، فإني رأيت العلماء قد صنفوا في أبنية الأسماء والأفعال، وأكثروا فيها من المقال. وما منهم من استوعبها ولا أتى على جملتها، واضطربوا في أبنيتها، وخلطوا في رتبها على أن سيبويه أول من ذكرها، وأوفى من سطرها فجميع ما ذكر منها في كتابه ٢٠٨ مثال، وعنده أنه ذكر جملتها ،وكذلك أبو بكر بن السراج ذكر منها ما ذكره سيبويه، وزاد عليه ٢٢ مثالا. وزاد أبو عمرو الجرمي عليه أمثلة يسيرة. ثم زاد ابن خالويه أيضاً أمثلة يسيرة. وما منهم إلا من ترك أضعاف ما ذكر».

"وكذلك فعلوا في مصادر الثلاثي لم يذكر أحد منهم أكثر من ٣٦ مصدرا، وذكرت منها ١٠٠ مصدر. فلما رأيت ذلك أردت أن أستوعبها، وآتي على جملتها حسب الطاقة والاجتهاد، فعولت في ذلك على ما ذكرته العلماء في كتبها، وفرقته في تواليفها، وسطرته في مصنفاتها، كأبي عمرو بن العلاء، ويونس ابن حبيب، والخليل، وأبي زيد الأنصاري، وأبي عبيدة، وأبي محمد اليزيدي، والمفضل الضبي، والأصمعي، والكسائي، وأبي زيد الأكلابي، وأبي عمرو الشيباني، وسيبويه، والأخفش، والنضر بن شميل، وخلف الأحمر، وابن الأعرابي، وأبي عمرو الجرمي، وأبي عبيد، والفراء، واللحياني، والمازني، وأبي عبيد، والفراء، واللحياني، والمازني، وأبي السحستاني، والمرائم، وأبي عبيد، والفراء، واللحياني، والمازني، وأبي السحسان، وابن دريد، وأبي الحسن الهنائي، وأبي إسحاق الزجاج، وابن ولاد، وابن خالويه، وأبي إسحاق النجيرمي، والجوهري، والأزهري، وابن فارس القزويني، وأبي الحسن المهليي.

«فالذى انتهى إليه وسعنا، وبلغ إليه جهدنا بعد البحث والاجتهاد ١٠٠٠ مثال. و ٥٠٠ مثال و ١٠٠ مثال و ١٠٠ مثال و ١٠٠ مثال و ١٠٠ مثالا وللثلاثي السالم ١٧ مثالا. وللمضاعف والمكرر منه ٥٤ مثالا. وللمزيدة من الثلاثي ١٠٠٠ مثال و ٣٢ مثالا. وللرباعي السالم ١٥ مثالا، وللمضاعف منه ١٤ مثالا. وللمزيدة من الرباعي ١٥٦ مثالا، وللخماسي السالم مثالا، وللمزيدة من الخماسي ١٥ مثالا» (١).

وقدم المؤلف بين يدى حديثه عن الأبنية بمقدمة تصريفية تناولت أقل أصول الأسماء وأكثر أصولها $(\Upsilon)$ ، وأقل أصول الأفعال وأكثر أصولها $(\Upsilon)$ ، وذكر الحروف $(\Upsilon)$ ، وحروف البدل $(\Upsilon)$ .

ثم شرع في ذكر الأبنية، وبدأ بأبنية الأسماء، وقدم الثنائي منها ومريده (٧)، وتلاه الثلاثي، ثم الرباعي، ثم الخماسي، ثم انتقل إلى أبنية الأفعال، وختم بأبنية المصادر.

وقد لاحظت على المؤلف أشياء منها:

۱ ـ تكلفه في تعداد الأبنية، وتتبعه للأمثلة النادرة، وإسرافه في تطبيق قاعدة المزيد، حتى اعتبر كل ما كان من حروف الزيادة زائدا، ووضعه في الميزان، بما عقد الأبنية تعقيدا شديدا، وأخرج هذا العدد الضخم من الأبنية ذات الأوزان الغريبة مثل «فمعال»: عملاق (۱۸)، و «فعامل»: دلامص (۹)، و «فعفليل» أو «فعفليع»: سلسبيل (۱۱)، و «فهعفال»: سهنساة (۱۱)، و «فلعًل »: قلمس (۱۳)؛ إلخ.

٢ ـ اهتمامه بذكر أقوال العلماء واستيفاؤه الحديث عنها، كقوله: «وقد اختلف العلماء في وزن الثنائي المكرر من الاسم والفعل. فقال الخليل ومن تابعه من البصريين

<sup>(</sup>١) المقدمة ورقة ٢، ٣ (٢) ورقة ٣، ١

<sup>(</sup>٣) ورقة ٦ (£) ورقة ٧

<sup>(</sup>٥) ورقة ٧ ـ ٩

 <sup>(</sup>٧) عبرف الثنائي بأنه «ما كان على حرفين من حروف السلامة، ولا تبال أن تتكرر فاؤه أو عبنه، أو بلحق بالثلاثي أو الرباعي أو الخماسي أو السداسي أو السباعي»

<sup>(</sup>٨) ورقة ٥٥ (٩) ورقة ٢٦

<sup>(</sup>۱۰) ورقة ٨٤

<sup>(</sup>١٢) ورقة ٥٢ (١٣) السابق

والكوفيين: وزنه: «فعفل»(١) تكررت فاؤه. وهذا هو ظاهر اللفظ، وبه قال أبو إسحاق الزجاج، وأحد قولى ابن كيسان وغيرهم من المتأخريين. وقال سيبويه وأصحابه وبعض الكوفيين: وزنه فعّل، أصله (بعنى ربرب) رببب. فلما اجتمعت ثلاثة أحرف من جنس واحد أبدلوا الأوسط حرفا من جنس الحرف الأول، وهو الفاء. وقال الفراء وكثير من النحويين: وزنه «فعفع» تكررت فاؤه وعينه(٢).

٣ أنه كمان يذكر أمثلة فقط - لكل بناء، ولم يحاول حصرها. كما كان يذكر
 الأمثلة بدون ترتيب.

ويعتبر عمل ابن القطاع هذا القمة لمحاولات العلماء المتكررة لحصر أبنية اللغة العربية وأوزانها. ولكن مما يؤسف له أن الكتاب لم يصلنا كله، وإنما سقطت من وسطه أوراق لا يُعلم مقدارها(٣).

## ٢ \_ لامية الأفعال لابن مالك

نظم ابن مالك قصيدة لامية في أبنية الأفعال تربو على مئة بيت، تحدث فيها عن أبنية الماضى مع المضارع من الشلائي المجرد، وعن بناء الرباعي المجهول، وعن أبنية المزيد، ثم تحدث عن كيفية أخذ المضارع من الماضى، وعن بناء الفعل للمجهول، وعن كيفية أخذ الأمر من المضارع، وعن بناء اسم الفاعل، واسم المفعول، وأبنية المصادر، واسمى المرة والهيئة، والمصدر الميمى، واسمى الزمان والمكان. ولم يأت فيها بجديد سوى النظم والاختصار.

<sup>(</sup>١) وهو الرأي الذي اختاره المؤلف وسار عليه.

<sup>(</sup>۲) ورقة ۱۲

<sup>(</sup>٣) انظر الورقة ٨٠

فهذه دراسة مركزة لما علمت وصوله إلينا من معاجم الأبنية، سواء منها ما يدخل تحت المعاجم النوعية أو المعاجم الشاملة، أتبعتها بدراسة مختصرة لأهم الجهود التي قدمت في دراسة الأبنية وإن لم تأخذ شكل المعجم.

وهى دراسة اتخذت الفارابى محوراً باعتباره صاحب أول معجم شامل من معاجم الأبنية. كما أنها راعت التسلسل التاريخي من ناحية، وإبراز التأثير العربي على المعاجم التركية والفارسية من ناحية أخرى.

وأرجو أن أكون قد وفقت في إلقاء الضوء على هذا الجانب من المعاجم الذي لم يلق من الباحثين قديمهم وحديثهم العناية الكافية.

## مصادر البحث ومراجعه

- ١ ـ أبنية الأسماء والمصادر لابن القطاع ـ مصورة دار الكتب المصرية رقم ٦١١١هـ.
- ٢ ـ اتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر للشوكاني ـ مخطوطة دار الكتب المصرية رقم ٢٢٤
   مصطلح الحديث طلعت
- ٣ أخبار النحويين البصريين للسيرافي تحقيق طه الزيني وعبدالمنعم خفاجي ط.
   أولى.
  - ٤ ـ أدب الكاتب لابن قتيبة ـ طـ . ليدن سنة ١٩٠٠، والمكتبة التجارية بالقاهرة.
    - ٥ ـ الاستدراك على سيبويه للربيدي ـ طي روما سنة ١٨٩٠.
    - ٦ ـ اسماء الوحوش وصفاتها للأصمعي ـ ط . أوربا ١٨٨٨ م.
- ٧ إشارة التعيين إلى تراجم النحاة واللغويين لأبى المحاسن عبدالباقى بن على بن
   المجد مخطوطة دار الكتب المصرية رقم ١٦١٢ تاريخ.
- ٨ ـ إصلاح المنطق لابن السكيت ـ تحقيق الأستاذين أحمد شاكر وعبدالسلام هارون
   ط ـ المعارف سنة ١٩٥٦ ـ طـ ثانية.
  - ٩ ـ الأصوات اللغوية للدكتور إبراهيم أنيس، الطبعة الثالثة سنة ١٩٦١.
  - ١٠ ـ إضاءة الراموس للفاسي ـ مخطوطة دار الكتب المصرية رقم ٥٠٠ لغة.
    - ١١ ـ الأعلام للزركلي.
    - ١٢ ــ الأفعال الثلاثية والرباعية لابن القوطية ـ طـ ليدن سنة ١٨٩٤م.
- ١٣ ـ إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطى \_ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم \_ ط . دار
   الكتب.
- ١٤ ـ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون لإسماعيل باشأ الياباني ط إستنبول سنة ١٣٦٤.
- ١٥ ـ بغية الوعاة في طبقات اللغوين والنحاة للسيوطي ـ ط ـ السعادة ط أولى سنة
   ١٣٢٦هـ.

- ١٦ ـ بلدان الخلافة الشرقية ـ تأليف لسترنج وترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد ـ ط بغداد سنة ١٩٥٤.
  - ١٧ البلغة في أصول اللغة للسيد محمد صديق حسن خان ـ ط ـ القسطنطينية.
    - ١٨ ـ تاج العروس للزبيدي.
  - ١٩ \_ تاج المصادر لبوجعفرك (عربي) \_ مخطوطة دار الكتب المصرية رقم ٣٣٢ لغة.
    - ٢٠ ـ تاج المصادر لبوجعفرك (عربي فارسي) طـ حجر بالهند سنة ١٣٢٠.
      - ٢١ تاريخ آداب اللغة العربية لجرجي زيدان ط الهلال سنة ١٩٣٦.
- ٢٢ تاريخ الترك في آسيا الوسطى تأليف بارتولد، ترجمة أحمد السعيد سليمان ط-الأنجلو من سلسلة الألف كتاب.
- ٢٣ تاريخ الحضارة الإسلامية تأليف بارتولد وترجمة حمزة طاهر ط المعارف ط ثالثة.
- ٢٤ تذكرة النوادر من المخطوطات العربية للسيد هاشم الندوى ـ طـ حيدر آباد سنة ١٣٥٠
- ٢٥ ـ التكملة والذيل والصلة للصاغاني ـ تحقيق مجموعة من الأساتذة ـ مجمع اللغة
   العربية بالقاهرة.
- ٢٦ التنبيه والإيضاح لابن برى تحقيق مصطفى حجازى وعبدالعليم الطحاوى ٢٦ مجمع اللغة العربية بالقاهرة الطبعة الأولى ١٩٨١، ١٩٨١.
  - ٢٧ تهذيب ألفاظ ابن السكيت للتبريزي ط الكاثوليكية ببيروت ١٨٩٥ .
    - ٢٨ ـ تهذيب اللغة للأزهري ـ تحقيق مجموعة من العلماء ـ ط القاهرة.
- ٢٩ الجاسوس على القاموس لأحمد فارس الشدياق ط الجوائب بالقسطنطينية سنة ١٢٩٩.
  - ٣٠ الجمهرة لابن دريد تحقيق كرنكو ط حيدر آباد ط أولى.
- ٣١ ـ دستور اللغة لأبي عبدالله الحسين بن إبراهيم النطنزي ـ مخطوطة دار الكتب

- المصرية رقم ٢١٠ لغة.
- ٣٢ ـ دلالة الألفاظ للدكتور إبراهيم أنيس ـ طـ الأنجلو سنة ١٩٥٨ طـ أولى.
  - ٣٣ ـ ديوان لغات الترك الكاشغرى ـ ط دار الخلافة العلية ١٣٣٣ هـ.
    - ٣٤ ـ سر الصناعة لابن جني تحقيق مصطفى السقا وآخرين ١٩٥٤.
- ٣٥ ـ شجر الدر في تداخل الكلام بالمعانى المختلفة لأبي الطيب اللغوى تحقيق محمد عبدالجواد.
  - ٣٦ ـ شرح أدب الكاتب للجواليقي ـ ط القدسي سنة ١٣٥٠ هـ.
  - ٣٧ ـ شرح درة الغواص للشهاب الخفاجي وطر أولى سنة ١٢٩٩ طر القسطنطينية.
    - ٣٨ ـ شرح الشافية للرضى \_ تحقيق نور الحسن وآخرين ـ طـ حجازي.
- ٣٩ ـ شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم للقاضى نشوان بن سعيد، تحقيق ك. و. سترستين ـ طـ ليدن سنة ١٠٤٧ طبعة الحلبي سنة ١٠٤٣هـ ١٩٨٣م
  - ٤٠ \_ الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس \_ نشر المكتبة السلفية سنة ١٩٤٠ .
    - ٤١ \_ الصحاح للجوهري \_ تحقيق أحمد عبدالغفور العطار.
- ٤٢ ـ طبقات النحويين واللغويين للزبيدى تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ط أولى سنة ١٩٥٤.
  - ٤٣ ـ العمدة لابن رشيق ـ ط أولى سنة ١٣٤٤ هـ ـ ط أمين هندية بمصر.
  - ٤٤ ـ الغريب المصنف لأبي عبيد ـ مخطوطة دار الكتب المصرية رقم ١٢١ لغة.
    - ٥٤ \_ الفائق للزمخشري \_ ط الحلبي \_ ط أولى.
      - ٤٦ \_ فصيع ثعلب \_ ط ليبزج سنة ١٨٧٦.
- ٤٧ ـ فعلت وأفعلت لأبي حاتم السبجستاني ـ تحقيق الدكتور خليل العطية ـ البصرة ١٩٧٩.
  - ٤٨ \_ فقه اللغة للثعالبي \_ ط الحلبي سنة ١٣١٨.
  - ٤٩ \_ فهارس دار الكتب (الخاصة بعلم اللغة).

- ٥٠ \_ فهارس معهد المخطوطات (الخاصة بعلم اللغة).
- ٥١ . الفهرست لاين النديم ط الرحمانية بمصر سنة ١٣٤٨هـ.
- ٢٥ \_ في النقد اللغوي \_ مقال للأستاذ على النجدى ناصف \_ مجلة رسالة الإسلام \_
   السنة العاشرة \_ العدد الثاني.
  - ٥٣ في اللهجات العربية: للدكتور إبراهيم أنيس ط ثانية.
    - ٤ ٥ \_ القاموس المحيط: للفيروزابادي.
- ٥٥ \_ القلب والإبدال لابن السكيت \_ ط الكاثوليكية ببيروت سنة ١٩٠٣ (ضمن مجموعة الكنز اللغوى).
- ٥٦ كتاب الإبدال لأبى الطيب اللغوى تحقيق عزالدين التنوخى ظ دمشق سنة
   ١٩٦٠.
- ٥٧ ـ كتاب الإبل للأصمعي ط الكاثوليكية ببيروت سنة ١٩٠٣ (ضمن محموعة الكنز اللغوي).
  - ٥٨ \_ كتاب الأفعال لابن القطاع \_ طـ حيدر آباد سنة ١٣٦٠ \_ طـ أولى.
- ٩٥ كتاب الأفعال لأبي عثمان سعيد بن محمد السرقسطى تحقيق د. حسين شرف ـ مجمع اللغة العربية ١٩٧٥ ١٩٨٠.
- ٠٠ \_ كتاب الجيم لأبي عمرو الشياني \_ تحقيق مجموعة من العلماء \_ مجمع اللغة العربية بالقاهرة.
  - ٦١ \_ كتاب الخيل للأصمعي ـ ط فينا سنة ١٨٩٥ .
    - ٦٢ \_ كتاب سببويه \_ ط بولاق سنة ١٣١٦هـ.
- ٦٣ ـ كتاب العين للخليل بن أحمد \_ تحقيق د. مهدى المخزومي وإبراهيم السامرائي طـ ثانية.
  - ٦٤ كتاب فعلت وأفعلت للزجاج ط السعادة ط أولى سنة ١٣٢٥ هـ.
  - ٦٥ ـ كتاب المصادر للزوزني ـ مخطوطة دار الكتب المصرية رقم ٥٨ مجاميع.

- ٦٦ ـ كتاب الهمز لأبي زيد ـ ط الكاثوليكية ببيروت سنة ١٩١٠.
  - ٦٧ ـ الكشاف للزمخشري ـ ط بولاق سنة ١٢٨١.
- ٦٨ ـ كشف الظنون لحاجي خليفة ـ طـ إستنبول سنة ١٣٦٠ إلى سنة ١٣٦٢.
  - ٦٩ ـ لامية الأفعال لابن مالك.
  - ٧٠ ـ لسان العرب لابن منظور.
  - ٧١ ـ مجالس تعلب \_ تحقيق الأستاذ عبدالسلام هارون \_ ط المعارف.
- ٧٢ ـ المحكم لابن سيده ـ تحقيق مصطفى السقا وآخرين ـ ط أولى سنة ١٩٥٨ .
  - ٧٧ ـ المُخصّص لابن سيده ـ ط أولى سنة ١٣١٦ ط بولاق.
- ٧٤ ـ مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ـ طـ بريل (اختلف في مؤلفه).
  - ٧٠ ـ المزهر للسيوطي تحقيق جاد المولى وآخرين.
    - ٧٦ ـ المصباح المنير للفيومي.
  - ٧٧ ـ معاني القرآن للفراء ـ تحقيق أحمد يوسف نجاتي وآخرين ـ ط أولى.
  - ٧٨ ـ معجم الأدباء لياقوت ـ طـ الحلبي ـ تحقيق فريد رفاعي ـ الطبعة الأخيرة.
    - ٧٩ ـ معجم البلدان لياقوت.
- ٨٠ ـ المعجم العربي للدكتور حسين نصار ـ طـ دار الكتاب العربي بمصر سنة ١٩٥٦.
  - ٨١ ـ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث ـ نشر الدكتور أ. ي. ونسنك ـ ط ليدن.
- ٨٢ ـ معجم سقاييس اللغة لابن فارس ـ تحقيق الأستاذ عبدالسلام هارون ـ طـ أولى سنة ١٣٦٦.
  - ٨٣٠ ـ مغنى اللبيب لابن هشام ـ ط التجارية ١٣٥٦ هـ.
  - ٨٤ المقنضب للمبرد تحقيق محمد عبدالخالق عضيمة القاهرة ١٣٩٩هـ.
- ٨٥ ـ مقدمة الأدب للزمخشري ـ مخطوطة دار الكتب المصرية رقم ١٠٠، ٢٧٢ لغة .
- ٨٦ ـ مقدمة الصحاح لأحمد عبدالغفور العطار طدار الكتاب العربي بمصر ط

## ولي.

- </هما المقصور والممدود للقإلى مخطوطة دار الكتب المصرية رقم ٦٣ العقد.
  - ٨٨ ـ من أسرار اللغة للدكتور إبراهيم أنيس ـ طـ ثانية.
  - ٨٩ ـ المنتخب والمجرد لكراع ـ مخطوطة دار الكتب المصرية رقم ٨٥٨ لغة.
- ٩٠ ـ المنصف (شرح تصريف المازني) لابن جني ـ تحقيق إبراهيم مصطفى ـ ط أولى.
  - ٩١ ـ النثر الفني في القرن الرابع للدكتور زكى مبارك ـ طدار الكتب ـ ط أولى.
- ٩٢ ـ نزهة الألبا في طبقات الأدبا لابن الأنبارى ـ طبع بإحدى أحاسن المطابع المصرية سنة ١٢٩٤هـ.
- ٩٣ ـ نفوذ السهم فيما وقع للجوهرى من الوهم لخليل بن أيبك الصفدى ـ مصورة المجمع اللغوى بالقاهرة.
  - ٩٤ ـ الوافي بالوفيات للصفدي ـ طـ استنبول سنة ١٩٣١ ـ مطبعة الدولة.
- ٩٥ ـ الوشاح وتثقيف الرماح في رد توهيم المجد الصحاح لأبي زيد عبدالرحمن بن عبدالعزيز ـ ط بولاق سنة ١٢٨١.
- 97 وفيات الأعيان لابن خلكان تحقيق محمد محيى الدين طبعة السعادة ط أولى مدير الدين طبعة السعادة ط أولى مديرة ١٩٤٨
  - ٩٧ ـ يتيمة الدهر للثعالبي \_ ط الصاوى \_ ط أولى.

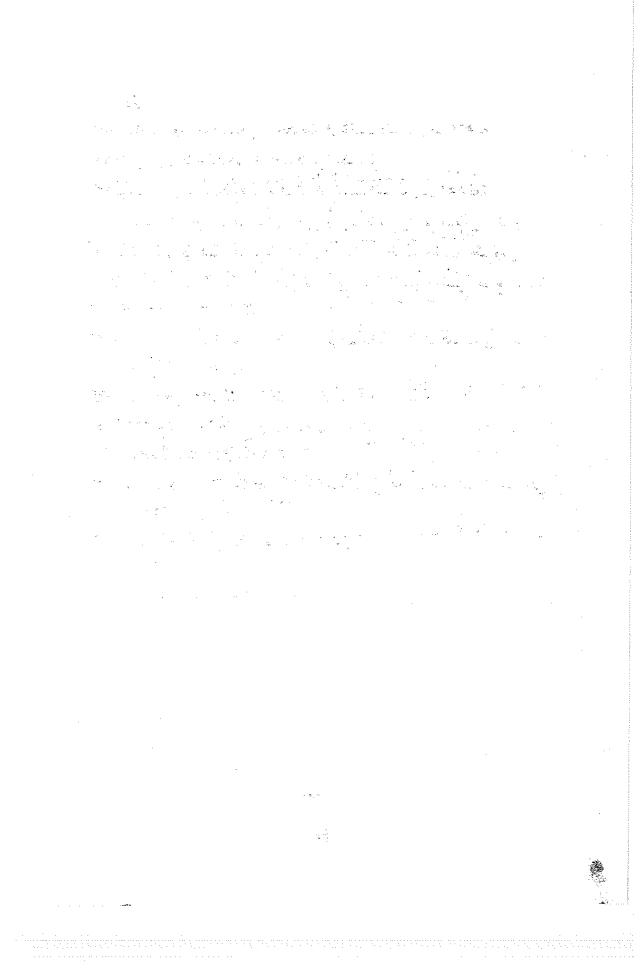

## كتب أخرى للمؤلف

- \* تاريخ اللغة العربية في مصر \_ الهيئة العامة للتأليف والنشر \_ القاهرة ١٩٧٠ .
- \* النشاط الثقافي في ليبيا من الفتح الإسلامي حتى بداية العصر التركى -منشورات الجامعة الليبية ١٩٧١
- \* البحث اللغوى عند العرب \_ مع دراسة لقضية المتأثير والتمأثر \_ عالم الكتب بالقاهرة ١٩٨١، ١٩٧٦، ١٩٨٨ )
- \* البحث اللغوى عند الهنود وأثره على اللغويين العرب ـ دار الثقافة ببيروت . ١٩٧٢ .
- \* أسس علم اللغة \_ ترجمة عن الانجليزية \_ طبعتان ١٩٨٣ ، ١٩٨٣ \_ عالم الكتب بالقاهرة.
  - \* من قضايا اللغة والنحو \_ عالم الكتب بالقاهرة ١٩٧٤.
- \* ديوان الأدب للفارابي \_ تحقيق ودراسة \_ مطبوعات مجمع اللغة العربية بالقاهرة \_ خمسة أجزاء ١٩٧٤ \_ ١٩٧٩ .
- \* المنجد في اللغة لكراع تحقيق بالاشتراك عالم الكتب بالقاهرة ١٩٧٦ -١٩٨٨ .
  - \* العربية الصحيحة \_ عالم الكتب بالقاهرة ١٩٨١.
  - \* اللغة واللون ـ دار البحوث العلمية بالكويت ١٩٨٢ .
  - \* علم الدلالة ـ دار العروبة الكويت ١٩٨٢، وعالم الكتب بالقاهرة ١٩٨٨.
- \* معجم القراءات القرآنية \_ ثمانية أجزاء \_ تأليف بالاشتراك \_ جامعة الكويت ١٩٨٥ ، ١٩٨٨ .
- \* النحو الأساسى تأليف بالاشتراك ذات السلاسل بالكويت ١٩٨٤ ، ودار الفكر العربي بالقاهرة ١٩٨٨ .
- \* المعجم العربي الأساسي ـ تأليف بالاشتراك ـ المنظمة العربيـة للتربية والثقــافة والعلوم ١٩٨٩ .
  - \* دراسة الصوت اللغوى \_ عالم الكتب بالقاهرة \_ ١٩٩١.
  - \* لغة القرآن: دراسة توثيقية فنية \_ مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ١٩٩٣.

رقم ایداع ۱۹۸۵ / ۸۵ رقم ایداع ۱.S.B.N 977 - 232 - 063 - 0



المطبعة النمودجية للأوفشت